

العلمات الترابات

القرآن .. محاولة لفهم عصري

بست مرالله الرحم الرحيع

الطبعة الترابعة مزيدة ومنقحة بيروت - ١٩٧٣

جميع حقوق الطبع محفوظة

### © دارالشروفي ش

بَيروت ، ص.ب، ١٠٦٤ هـ الله ٢٢٣٨٣٨ برتيا، داشنروق القامة القرة ، ١٦ شارع جوَاد حسنى هانف ، ١٢١٤ برقيا، شروق القامة

## مصطفى

المحاولة لِفه مع عصري للقراب

دارالشروفي

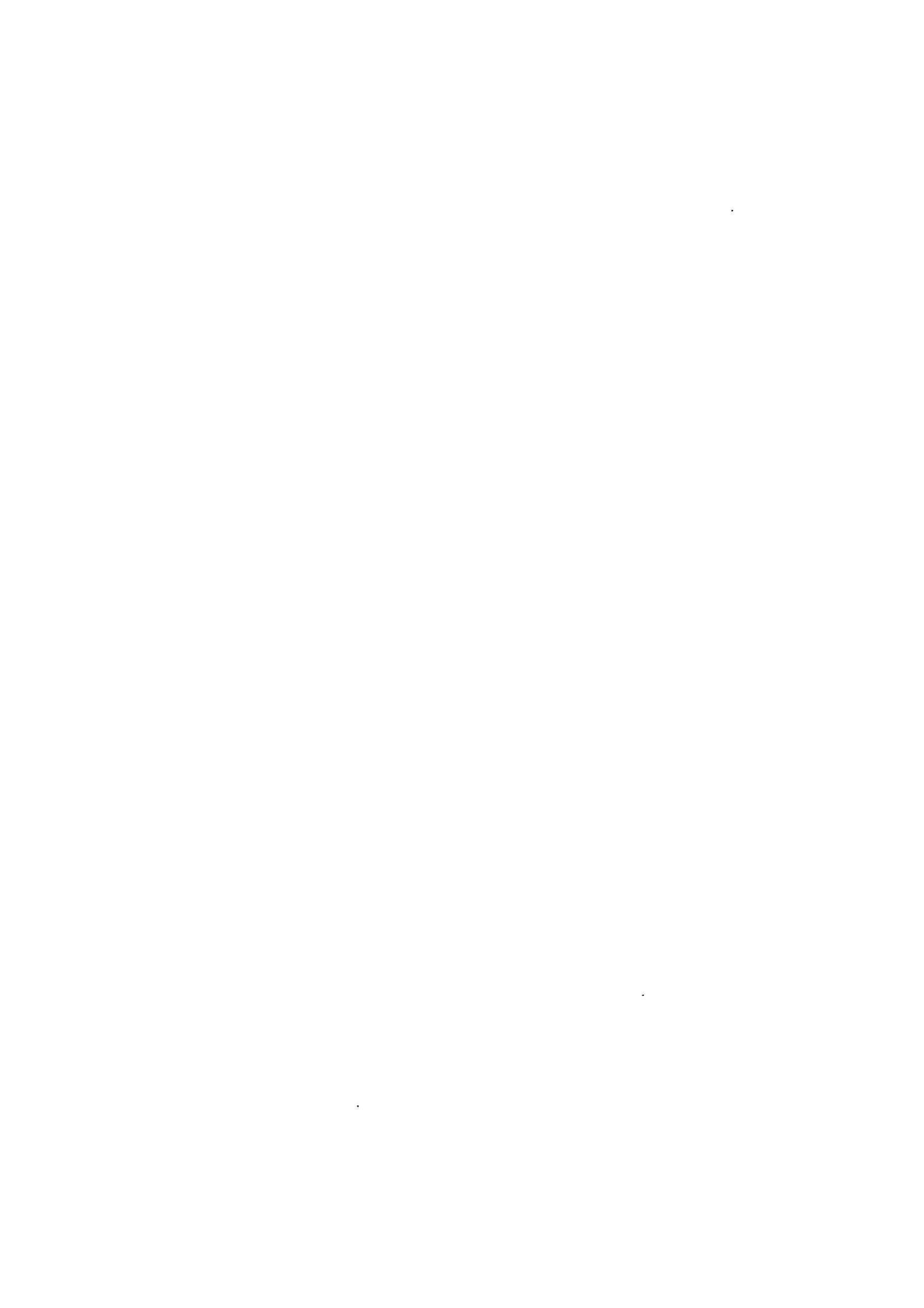

( إِنَّ فِي ذلك لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ » . وَهُو شَهِيدٌ » . ( قرآن كريم »



### المعتمار الفريرآنيك

كان أول لقاء لي مع القرآن وأنا في الرابعة من العمر طفلاً أجلس في صف بين عدة صفوف في كُتَّاب الشيخ محمود أحملق في بلاهة إلى سبورة وإلى مؤشر يتحرك في يد الشيخ على كلمات منقوشة بالطباشير وهو يتلو . . « وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى » . . فنر دد خلفه في آلية . . « والضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى » . . لا نفهم من الكلام حرفاً . . ولا نعلم ما الضحى ولا كيف سجى . ولكننا نردد مجرد مقاطع ومخارج حروف .

وكان عقلي آنذاك صفحة بيضاء نقية لم يكتب عليها شي ولم تتلق تأثيراً تربوياً خاصاً ، فقد نشأت في أسرة كل فرد فيها متروك لحاله . . يحب ما يحب ، ويكره ما يكره ، ويلعب حتى يشبع لعباً ، وأذكر أني رسبت في السنة الأولى ثلاث سنوات دون أن أتلقى تعنيفاً . . وكان الصفر بالقلم الأحمر يزين كل صفحة من كراساتي مرة بعد مرة فلا يثير إلا الضحك . وكانوا إذا سألوني ماذا أخذت اليوم ، كنت أقول اختصاراً للمهزلة وحتى لا أعود

إلى شرح حكاية الصفر اليومي التي أصبحت بالنسبة لي مملة . . كنت أقول . . زي العادة . . وكانوا يضحكون .

هكذا كانت تجري الأمور في بيتنا ، لا إرغام على مذاكرة ولا قهر على تدين . . وإنما لكل حياته . . وعلى كل تبعته .

لم نعرف غسيل المنح الذي عرفه كثير من الأطفال في أسر متزمتة تحشر العلم والدين حشراً في عقول أطفالها بالكرباج والعصا .

كنت إذن أتلقى أول عبارة من القرآن بذهن أبيض تماماً ودون تأثير مسبق مثلما أتلقى دروس الحساب والجغرافيا والإنشاء .

وكما بهرتني حكاية الكرة الأرضية المدورة والقارات كالجزر سابحة فيها ، وكما بهرتني حكاية القمر يدور حول الأرض ، والأرض حول الشمس . . والكل معلق في السماء ، كذلك فعل بي القرآن شيئاً .

وأحار في وصف الشعور الذي تلقيت به أول عبارة في القرآن. ولا أجد الكلمات لتشرح هذا النوع من الاستقبال النفسي الغامض . . وكيف كانت الكلمات تعود من تلقاء نفسها فتراود سمعي وذاكرتي وأنا وحدي فأراني أردد بلا صوت . . « والضّحَى وَاللّيْلِ إِذَا سَجَى » .

وتقتحم على العبارة القرآنية سكون طفولتي فأتذكر في ظلام الليل إلقاء الشيخ وهو يردد : « وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى » .

تسعى العبارة إلى خيالي وكأنها مخلوق حي مستقل له حياته الخاصة .

وقطعاً أنا لم أكن أعلم ما الضحى ولاكيف سجى الليل . . ولا من هو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى . ولعل المقاطع كانت تتردد في سمعي أشبه بمقاطع سلم موسيقي . . ( صول لا سي دو رى مى فا ) . . مجرد حروف لا معنى لها ولا وقع سوى مدلولها الموسيقي . . مجرد نغم ومازورات موسيقية وإيقاع يطرب الوجدان .

نعم . . لقد اكتشفت منذ تلك الطفولة البعيدة دون أن أدري حكاية الموسيقي الداخلية الباطنة في العبارة القرآنية .

وهذا سر من أعمق الأسرار في التركيب القرآني . . إنه ليس بالشعر ولا بالنثر ولا بالكلام المسجوع . . وإنما هو معمار خاص من الألفاظ صفت بطريقة تكشف عن الموسيقي الباطنة فيها .

وفرق كبير بين الموسيقي الباطنة والموسيقي الظاهرة .

وكمثل نأخذ بيتاً لشاعر مثل عمر بن أبي ربيعة اشتهر بالموسيقى في شعره . . البيت الذي ينشد فيه :

قال لي صاحبي ليعلم ما بي

أتحب القتول أخت الرباب

أنت تسمع وتطرب وتهتز على الموسيقى . . ولكن الموسيقى هنا خارجية صنعها الشاعر بتشطير الكلام في أشطار متساوية ثم تقفيل كل عبارة تقفيلا واحداً على الباء الممدودة .

الموسيقى تصل إلى أذنك من خارج العبارة وليس من داخلها . من التقفيلات ( القافية ) . . ومن البحر والوزن . أما حينها تتلو :

« وَالضُّحى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى » .

فأنت أمام شطرة واحدة .. وهي بالتالي تخلو من التقفية والوزن والتشطير ، ومع ذلك فالموسيقى تقطر من كل حرف فيها . من أين ، وكيف ؟

هذه هي الموسيقي الداخلية .

الموسيقي الباطنة .

سرمن أسرار المعمار القرآني لا يشاركه فيه أي تركيب أدبي . وكذلك حينها تقول :

« الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى » .

(طه - ٥)

وحينها تتلوكلمات زكريا لربه: « قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ الْقَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا » .

(مريم - ٤)

أوكلمة الله لموسى :

« إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُل نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى » . (طهـ ٥٠)

أوكلمته تعالى وهويتوعد المجرمين :

« إِنَّه مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فيها وَلا يَحْيَا » . (طه ـ ٧٤ )

كل عبارة بنيان موسيقي قائم بذاته تنبع فيه الموسيقى من داخل الكلمات ومن وراثها ومن بينها بطريقة محيرة لا تدري كيف تتم . وحينا يروي القرآن حكاية موسى بذلك الأسلوب السيمفوني الذها

« وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبُحْرِ يَبَساً لا تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى . فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشْيَهُمْ مِنَ الْبُمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْن قَوْمَهُ وَمَا هَدَى » . فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْبُمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْن قَوْمَهُ وَمَا هَدَى » .

( de - VV , VV - de )

كلمات في غاية الرقة مثل « يبسا » أو لا تخاف « دركا » بمعنى لا تخاف إدراكا .

إن الكلمات لتذوب في يد خالقها وتصطف وتتراص في معمار ورصف موسيقي فريد هو نسيج وحده بين كل ماكتب بالعربية سابقا ولاحقا.

لا شبه بينه وبين الشعر الجاهلي ولا بينه وبين الشعر والنثر المتأخر ولا محاولة واحدة للتقليد حفظها لنا التاريخ رغم كثرة الأعداء الذين أرادوا الكيد للقرآن.

في كل هذا الزحام تبرز العبارة القرآنية منفردة بخصائصها تماما . . وكأنها ظاهرة بلا تبرير ولا تفسير سوى أن لها مصدراً آخر غير ما نعرف .

اسمع هذا الإيقاع المنغم الجميل:
« رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَيَوْمَ التَّلاَقِ » .

(غافر ـ ۱۵)

« فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيَّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيَّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ».

( الأنعام \_ ٩٥ )

فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً » . ( الأنعام ـ ٩٦ )

« يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعْيَنِ وَمَا تُخْفي الصَّدُورِ » .

(غافر ۱۹)

« لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يَدرِكُ الْأَبْصَارِ » . (الأنعام ــ ١٠٣)

« وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيِّ عِلْمَا » .

(الأعراف - ٨٩)

ثم هذه العبارة الجديدة في تكوينها وصياغتها .. العميقة في معناها ودلالتها على العجز عن إدراك كنه الخالق :

« عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الكَبيرُ المَتَعَالِ » .

( الرعد \_ ٩ )

« يُجَادِلُونَ في اللهِ وَهُوَ شَديدُ المِحال » ( الرعد ـ ١٣ )

ثم هذا الاستطراد في وصف القدرة الإلهية :

« وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لاَ يَعْلَمهَا إلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في البرَّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاَّ يَعْلَمهَا وَلا حَبَّةٍ في ظُلْمَاتِ الأرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إلاَّ في كِتَابٍ مُبِينٍ » .

رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إلاَّ في كِتَابٍ مُبِينٍ » .

( الأنعام – ٥٥ )

ولكن الموسيقى الباطنية ليست هي كل ما انفردت به العبارة القرآنية ، وإنما مع الموسيقى صفة أخرى هي الجلال .

وفي العبارة البسيطة المقتضبة التي روى بها الله نهاية قصة الطوفان تستطيع أن تلمس ذلك الشيّ « الهائل » « الجليل » في الألفاظ : « وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ويَا سَمَاءُ أَقلِعِي وَغيضَ الْمَاءُ وَقَضِي الأَمْرُ » .

#### ( هود – کځ )

تلك اللمسات الهائلة . . كل لفظ له ثقل الجبال ووقع الرعود . . تنزل فإذا كل شيّ . . صمت . . سكون ، هدوء ، وقد كفت الطبيعة عن الغضب ووصلت القصة إلى ختامها :

« وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ويَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وغيضَ الْمَاءُ وَقَلِمِي وغيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرِ » .

#### ( هود – ٤٤ )

إنك لتشعر بشي غير بشري تماماً في هـذه الألفاظ الهائلــة الجليلة المنحوتة من صخر صوان وكأن كل حرف فيها جبل الألب .

لا يمكنك أن تغير حرفاً . أو تستبدل كلمة بأخرى . أو تؤلف جملة مكان جملة ، تعطي نفس الإيقاع والنغم والحركة والثقل والدلالة . . وحاول وجرب لنفسك في هذه العبارة البسيطة ذات العشر كلمات أن تغير حرفا أو تستبدل كلمة بكلمة .

ولهذا وقعت العبارة القرآنية على آذان عرب الجاهلية الذين عشقوا الفصاحة والبلاغة وقع الصاعقة .

ولم یکن مستغرباً من جاهلی مثل الولید بن المغیرة عاش ومات, علی کفره أن یذهل ، وأن لا یستطیع أن یکتم إعجابه بالقرآن ، رغم کفره فیقول : وقد اعتبره من کلام محمد :

« والله إن لقوله لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق . . وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » .

ولما طلبوا منه أن يسبه قال :

« قولوا ساحر جاء بقول يفرق بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشيرته » .

إنه السحر حتى على لسان العدو الذي يبحث عن كلمة يسبه بها . وإذا كانت العبارة القرآنية لا تقع على آذاننا اليوم موقع السحر والعجب والذهول ، فالسبب هو التعود والألفة والمعايشة منذ الطفولة والبلادة والإغراق في عامية مبتذلة أبعدتنا عن أصول لغتنا . . ثم أسلوب الأداء الرتيب الممل الذي نسمعه من مرتلين محترفين يكرون

السورة من أولها إلى آخرها بنبرة واحدة لا يختلف فيها موقف الحزن من موقف الفرح من موقف الوعيد من موقف البشرى من موقف العبرة . نبرة واحدة رتيبة تموت فيها المعاني وتتسطح العبارات . . وبالمثل بعض المشايخ ممن يقرأ القرآن على سبيل اللعلعة دون أن ينبض شي في قلبه . . ثم المناسبات الكثيرة التي يقرأ القرآن فيها روتينيا . . ثم الحياة العصرية التي تعددت فيها المشاغل وتوزع الانتباه وتحجر القلب وتعقدت النفوس وصدئت الأرواح .

ورغم هذا كله فإن لحظة صفاء ينزع الواحد فيها نفسه من هذه البيئة اللزجة ويرتد فيها طفلا بكرا وترتد له نفسه على شفافيتها كفيلة بأن تعيد اليه ذلك الطعم الفريد والنكهة المذهلة والإيقاع المطرب الجميل في القرآن . . وكفيلة بأن توقفه مذهولا من جديد بعد قرابة ألف وأربعمائة سنة من نزول هذه الآيات وكأنها تنزل عليه لساعتها وتوها .

اسمع القرآن يصف العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة بأسلوب رفيع وبكلمة رقيقة مهذبة فريدة لا تجدلها مثيلا ولا بديلا في أية لغة :

« فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا » .

( الأعراف - ١٨٩)

هذه الكلمة « تغشاها » . . تغشاها رجلها .

أن يمتزج الذكر والأنثى كما يمتزج ظلان وكما يغشى الليل النهار وكما تذوب الألوان في بعضها البعض ، هذا اللفظ العجيب الذي يعبر به القرآن عن التداخل الكامل بين اثنين هو ذروة في التعبير . وألفاظ أخرى تقرؤها في القرآن فتترك في السمع رنينا وأصداء وصورا حينما يقسم الله بالليل والنهار فيقول :

« وَ اللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَ الْصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ » . ( التَّكُوير – ١٧ ، ١٨ )

« عسعس » . . هذه الحروف الأربعة هي الليل مصورا بكل ما فيه . « والصبح إذا تنفس » إن ضوء الفجر هنا مرئي ومسموع . . إنك تكاد تسمع زقزقة العصفور وصيحة الديك .

فاذا كانت الآيات نذير الغضب وإعلان العقاب فإنك تسمع الألفاظ تتفجر . . وترى المعمار القرآني كله له جلجلة . اسمع ما يقول الله عن قوم عاد :

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهلِكُوا بريح صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ » .

(الحاقة - ٦) ٧)

إن الآيات كلها تصر فيها الرياح وتسمع فيها اصطفاق الخيام وأعجاز النخل الخاوي وصورة الأرض الخراب .

والصور القرآنية كلها تجدها مرسومة بهذه اللمسات السريعة والظلال المحكمة والألفاظ التي لها جرس وصوت وصورة .

ولهذه الأسباب مجتمعة كان القرآن كتاباً لا يترجم .

إنه قرآن في لغته . أما في اللغات الأخرى فهو شي آخر غير القرآن . . « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيّاً » وفي هذا تحديد فاصل .

وكيف يمكن أن تترجم آية مثل:

« الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى » .

(طه – ه)

إننا لسنا أمام معنى فقط . وإنما نحن بالدرجة الأولى أمام معمار . . أمام تكوين وبناء تنبع فيه الموسيقى من داخل الكلمات ، من قلبها لا من حواشيها ، من خصائص اللغة العربية وأسرارها وظلالها وخوافيها .

ولهذا انفردت الآية القرآنية بخاصية عجيبة .. إنها تحدث الخشوع في النفس بمجرد أن تلامس الأذن وقبل أن يتأمل العقل معانيها .. لأنها تركيب موسيقي يؤثر في الوجدان والقلب لتوه ومن قبل أن يبدأ العقل في العمل .

فاذا بدأ العقل يحلل ويتأمل فانه سوف يكتشف أشياء جديدة وسوف يزداد خشوعا . . ولكنها مرحلة ثانية . . قد تحدث وقد لا تحدث . . وقد تكشف لك الآية عن سرها وقد لا تكشفه . . وقد تؤتى البصيرة التي تفسر بها معافي القرآن وقد لا تؤتى هذه البصيرة . . ولكنك دائماً خاشع لأن القرآن يخاطبك أولاً كمعمار فريد من الكلام . . بنيان . . فورم . . طراز من الرصف يبهر القلب . . ألقاه عليك الذي خلق اللغة ويعرف سرها ، وليس أبدا محمد النبي الأمي الذي كان يرتجف كما ترتجف أنت والوحي يلتي عليه بالآية : اقرأ أباسم رَبِّك الَّذِي خَلَق » فيرتجف ويتصبب عرقاً ولا يعرف من أي سماوات يلم به هذا الصوت الآمر . . وهو يلوذ بزوجته خديجة وهو ما يزال يرتجف فرقا لما سمع وقد بات يخشى على نفسه الجنون فتطمئنه خديجة بصوتها الحاني هامسة :

« والله ما يخزيك الله أبدا . . إنك لتصل الرحم . . وتحمل الكُل . وتكسب المعدوم . . وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق » .

وينقطع عنه الوحي سنتين بعد هذه الكلمات القليلة الأولى ، ويتركه في حيرة . . يذرع دروب الصحراء الملتهبة يكاد يجن من أمر هذا الصوت الذي نزل عليه ثم انقطع عنه .

ولو كان محمد مؤلفا لألف في هاتين السنتين كتابا كاملا . ولكنه لم يكن أكثر من مستمع أمين سمع كما تسمع أنت تلك الكلمات ذات الموسيقي العلوية في لحظة صفاء وجلاء فذهل كما تذهل وصعقت حواسه أمام هذا التركيب الفريد المضيئ .

و بعد سنتين من الصمت عاد الصوت ليهتف في أذنه : « يَا أَيُّهَا الْمُدَّثْرُ قُمْ فَأَنْدِرْ » .

( المدثر - ۱ ، ۲ )

ثم بدأت آيات القرآن تنزل متوالية .

ولم يكن محمد من أدعياء المعجزات .

ويوم دفن ولده الوحيد إبراهيم حدث كسوف كلي للشمس فسَّره الناس على أنه معجزة ومشاركة من الطبيعة لحزن محمد فقال محمد كلمته المشهورة:

« إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » .

ولو كان في طبعه الادعاء لالتمس فيما. حدث سببا للدعاية لنفسه ، ولكنه كان الصادق الأمين من أول يوم في حياته إلى آخر يوم .

والوحي يلقي إلى محمد بما لا يعلم محمد .

« ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلَيْكَ ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَنْهُمْ أَنْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ » . أَقْلاَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ » . أَقْلاَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ » .

« تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمهَا أَنْتَ وَلاَ قُومُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ .

( هود 🗕 ٤٩ )

وهو يلتي إليه بأسرار في التوراة والإنجيل .. ولم تكن هذه الكتب قد ترجمت إلى العربية في ذلك العصر البعيد ( وأول نص مسيحي ترجم إلى العربية هو مخطوط بمكتبة القديس بطرسبرج كتب حوالي عام ١٠٦٠ ميلادية ) . كانت هذه الكتب أسرارا عبرية لا يعرفها الا أصحابها .

وهو يتحدى اليهود بأن يخرجوا مخطوطاتهم ويقرأوها : « قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » . ( آل عمر ان – ٩٣ )

ثم هو يصحح بعض تفاصيل التوراة .

فني رواية التوراة لقصة يوسف يقول النص إن إخوة يوسف استخدموا في سفرهم « الحمير » والقرآن يروي أنهم أستخدموا « العير » وهي الإبل .

والحمار حيوان حضري عاجز عن أن يجتاز مسافات صحراوية شاسعة لكي يجئ من فلسطين إلى مصر . . وحكاية العير هي حكاية أدق وأصدق :

ألم يلعن أرميا : « أقلام النساخ الكاذبة » .

إن الوحي يلقي على محمد ما لا يعلمه محمد لا هو ولا أصحابه ولا قومه ولا نساخ التوراة وحفاظها . . ثم هو يلقي عليه من فواتح السور ما هو أشبه بالشفرة والألغاز مثل . . كهيعص . . طسم . . حم . . عسق ، مما لم يقل لنا النبي إنه يعلم له تفسيرا .

ولو أن محمدا لهو الذي وضع القرآن لبث فيه أشجانه وحالاته النفسية وأزماته وأحزانه . . والقرآن غير هذا تماماً فهو يبدو من البدء إلى النهاية معزولاً عن النفس المحمدية بما فيها من مشاغل وهموم . . بل إن الآية لتنزل مناقضة للإرادة المحمدية :

« وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُه » . ( طه – ١١٤ )

كل هذا يضع أمامنا القرآن كظاهرة متعالية معزولة عن النفس التي أخبرتنا بها . . فهي لا أكثر من واسطة سمعت فأخبرت . أما القرآن ذاته فهو – لفظا ومعنى – من الله الذي أحاط بكل شيً علماً .

# مجنب أم مسبر

القرآن معمار فريد . . نسيج وحده . . في الطريقة التي تصفّ بها الألفاظ في رصف خاص يفجّر ما بداخلها من نغم ، وهو نغم لا ينبع من حواشي الكلمات وأوزانها وقوافيها وإنما من باطنها بطريقة محيرة مجهولة تماماً . . وبطريقة تؤدي إلى خشوع المستمع وإدراكه الغامض للمصدر الجليل الذي جاءت منه .

فنحن نصبح أسرى للقرآن بمجرد الاستماع إليه .. وقبل أن نتعقل كلماته ، فإذا بدأنا نتأمل ونتعقل ونحلل ونعكف على الكلمات فسوف تنفتح لنا كنوز من المعاني والمعارف والأفكار تحتاج إلى مجلدات لشرحها ، ولذلك سوف أكتفي بوقفات قليلة أمام بعض المشكلات الأزلية .. كيف تناولها القرآن وماذا قال فيها؟ وأولاها مشكلة الحرية .

والحرية ثغرة كبيرة يدخل منها الشك ويتسلل منها هواة الجدل من الملحدين . . فأول ما يقوله الواحد منهم ليقيم الحجة على الدين كله أن يهتف محتجاً :

« إذا كان الله قدّر علي أفعالي . فلماذا يحاسبني » ؟

« وإذا كان كل شي يجري في الدنيا بمشيئة الله فما ذنبي » ؟ والسؤال يطرح معضلة بالفعل .

وقد أوصى النبي أصحابه بعدم الدخول في جدل . وقال لهم : إذا جاء ذكر القدر فأمسكوا .

لأنه علم أن المعضلة من المعضلات الفلسفية العالية التي لا يتيسر الرد عليها بعلوم عصره . . وأن الجدل سوف ينزلق بهم إلى متاهة يضيعون فيها . . ولذا فضل الإيمان بالقلب على الثرثرة العقلية العقيمة .

وهي وصية لا تنسحب تماماً على عصرنا ، الذي دخلت فيه الفلسفة الجامعات درسا ميسراً يتلقاه ابن العشرين كل يوم .

وبذلك أصبح السؤال مطروحاً بشدة . . وفي حاجة إلى جواب ورد شاف من الفلسفة ومن الدين ومن صميم القرآن ذاته .

ومن النظرة المبدئية للعالم بما فيه من أرض وسماوات ونجوم وكواكب ترى أنه يقوم على سلسلة محكمة من الأسباب والمسببات وأن كل شي فيه يجري بنظام محكم . . وإن كان لديك ورقة وقلم فإنك تستطيع أن تحسب بالضبط متى تشرق الشمس ومتى تغرب ، لأنها تتحرك حسب قانون . . وكل شي في الدنيا يتحرك حسب قانون . . فإنه يشعر أنه يمشى على كيفه .

الإنسان وحده هو الحر المتمرد الثائر على طبيعته وظروفه ، ولهذا يصطدم بالعالم ويصارعه .. ويستحيل في أي لحظة أن يتنبأ أحد بمصيره . وحكاية الحتمية الداخلية التي تصورها فرويد فاعتبر الإرادة بسببها حرة في الظاهر لكن مقيدة في الباطن وأسيرة لجبرية الغرائز وآلية الحوافز الباطنة .. عاد هو ذاته فنقضها وقال إن الغريزة هي خام غفل تتصرف فيه الإرادة بالكبت أو بالإطلاق أو بالتسامي .

وهكذا عادت الغريزة لتصبح مجرد ظرف تتحكم فيه الإرادة كما

تتصرف الإرادة في الظروف الخارجية وتتحكم فيها .. وأصبحت الإرادة بهذا المعنى حقيقة متعالية متجاوزة للغرائز .

وبالمثل حكاية الحتمية الطبقية التي أثارها الماركسيون . . فاعتبر واكل إنسان ابن طبقته . . تحدد له طبقته حوافزه النفسية وعواطفه ورغباته وشخصيته السلوكية . . فهو يتصرف كنبيل أوكإقطاعي أوكبر وليتاري لا كفلان الفلاني . بل هو لا يكاد يملك نفساً فما يتخيل أنه نفس مستقلة بداخله ، ما هي في الحقيقة إلا مجموعة من الأنماط السلوكية التي استعارها من طبقته . إنها الحتمية الطبقية تعمل من خلاله . وما هو إلا وسبط تظهر من خلاله القوى الاجتماعية اللامعقولة في تصارعها .

وهي نظرة أوقعت الفكر الماركسي وعلم النفس الطبقي في أشد التناقض.. فكيف نفسر سلوك رجل مثل تولستوي وهومن النبلاء الإقطاعيين بحكم الوراثة وهو مع ذلك لم يتصرف أبداً كنبيل ولا كإقطاعي بل تصرف كطليعة الفقراء والفلاحين محطماً بذلك تلك الحتمية التي اسمها «علم النفس الطبقي». وبالمثل باكونين وكروبتكين طليعة الفوضوية وكانا من كبار الأعيان. وماركس ذاته ابن الطبقة البورجوازية الذي انقلب على الطبقة البورجوازية الذي انقلب على الطبقة البورجوازية الذي انقلب على الطبقة البورجوازية الذي انقلب على

وماذا نقول عن الفلاح الذي يهمل تنقية الدودة في مزرعة تعاونية .. والعامل الذي يهمل صيانة الأتوبيسات في قطاع عام .

إن هذه الحتمية التي تصورها علم النفس الطبقي هي كلام غير دقيق وغير علمي .

والحقيقة أن النفس الإنسانية انفردت دون صنوف الوجود المادي ، بأنها تملك قدرة داخلية على التملص من اله .. لا بد واللازم .. والضروري .. والمحتوم .. وإن الإرادة الإنسانية لها حريتها في أن تخل

بأي تعاقد .. ويستحيل التنبؤ بما يجري في منطقة الضمير .. لأنها منطقة حرة بالفعل .

لا شيّ يحول بين الإنسان وبين أن يضمر شيئاً في نفسه . إنه المخلوق الوحيد الذي يملك ناصية أحلامه .

و لكن هذه الحرية البكر الطليقة في الداخل ما تلبث أن تصطدم بالعالم حينما تحتك به لأول مرة في لحظة الفعل .

إن رغبتنا تظل حرة ما دامت كامنة في الضمير والنية .. فإذا بدأنا التنفيذ اصطدمنا بالقيود .. وأول قيد نصطدم به هو جسدنا نفسه الذي يحيط بنا مثل الجاكتة الجبس ويحاصرنا بالضرورات والحاجات ويطالبنا بالطعام والشراب ليعيش ويستمر ولا نجد مهرباً من تلبية هذه المطالب . فنجري خلف اللقمة ونلهث خلف الوظيفة ونضيع في صراع التكسب ونفقد بعض حريتنا .. بعضها وليس كلها .. وهو ثمن ضروري ، فرغباتنا لا تستطيع أن تعلن عن نفسها بدون جسد ، وجسدنا هو أداة حريتنا كما أنه القيد عليها . وليس جسدنا وحده بل أجساد الآخرين أيضا أدواتنا ، فنحن ننتفع بما يصنعه العامل وما يزرعه الفلاخ وما يخترعه أدواتنا ، فنحن ننتفع بما يصنعه العامل وما يزرعه الفلاخ وما يخترعه المخترع وما يكتبه الكاتب وكل هذه ثمار أجساد الآخرين وحرياتهم . إن المجتمع أداة هائلة موضوعة في خدمتنا بما فيه من بريد ومواصلات ونور ومياه وصناعات وعلوم ومعارف .

وحينا يركب أحذنا قطاراً فإنه يركب في نفس الوقت على حرية جاهزة أعدها له آلاف العمال والمهندسين والمخترعين وهو يدفع في مقابل هذا الكسب ضريبة من حريته .

وليس المجتمع وحده هوالذي يتقاضاه ضرائب ولكن الكون كله .. جاذبية الأرض وضغط الهواء ومياه المحيطات والسماء بكواكبها .. كلها تحاصره وتحاصر حريته وتطالبه بنوع من الوفاق معها . وهو بالوفاق يربح حريته دائماً . بالوفاق مع العالم يمتطيه كما يمتطي الجواد .

فهو حينما يفطن إلى اتجاه الريح ويضع شراعه في مواجهتها يمتطي الريح ويسخرها لخدمته .. وحينما يفطن إلى أن الخشب أخف من الماء ، ويصنع مركباً من الخشب يمتطي الماء .. وبالمثل حينما يفطن إلى نفع الناس ويسير في اتجاههم يكسب الناس ويكسب معونتهم .

إن الإنسان يعيش مضطرباً بين عالمين .. عالم إرادته الحرة بداخله .. وعالم المادة حوله الراسف المغلول في القوانين .

وسبيله الوحيد إلى فعل حر هو معرفة هذه القوانين والفطنة إلى استغلالها بالوفاق معها .. وهو دائماً أمر ممكن .

ولهذا فالحرية حقيقة لا تنفيها المقاومات والظروف الخارجية بل أن هذه المقاومات تؤكد الحرية فلا يمكن أن تكشف حريتنا عن مدلولها في الخارج إلا بوجود عقبات تزحزخها وتتغلب عليها .. إنها تكشف عن مدلولها من خلال صراع وبدون هذا الصراع لا يقوم لها معنى .

والضوابط الخلقية والقوانين الاجتماعية لا تنني الحرية وإنما هي أشبه بعلامات المرور.. وضعت لتنظم المروروتفسح أكبر حرية للكل.

وأنت حينا تقيم الضوابط على شهوتك تكسب حريتك لأنك تصبح سيد نفسك لا عبداً لغريزتك .

أما حرية القمار والسكر والعربدة والمخدرات والتبذل الجنسي فهي ليست حريات وإنما درجات من الانتحار وإهدار الحياة وبالتالي إهدار الحرية .

وكل اختيار ضد الحياة لا يكون اختياراً . وكل اختيار ضد القانون الطبيعي ليس اختياراً وإنما إهدار للاختيار ، وكلنا نعلم أننا إذا أردنا أن نزداد حرية ونحن نسبح اخترنا السباحة مع التيار وليس ضده .

نخلص من هذا إلى أن حرية الإنسان حقيقة برغم ما يقوم حولها من حد و د ومقاومات .. وأن الإنسان حر حرية مطلقة في منطقة ضميره فهو يستطيع أن يضمر ما يشاء .. وحر حرية نسبية في التنفيذ ، في منطقة الفعل والعمل .. بحسب ما يقوم حوله من حدود ومقاومات .

ويبقى بعد ذلك اللغز الأزلي في علاقة الإنسان بالله . وعلاقة حرية الإنسان بالله . وعلاقة حرية الإنسان بالإرادة الإلهية المطلقة .

وهنا يجيّ دور القرآن ليلتي كلمات كالومض الخاطف يعطي بها مفاتيح هذا الإشكال الأزلي .

ولأن القرآن كتاب دين وليس كتاب فلسفة فإنه يكتفي بالومض والرمز والإشارة واللمحة .

فيقرر أولاً أن حرية الإنسان كانت بمشيئة الله ورغبته ومراده .. وأن ما يجري من حرية الإنسان لا يجري إكراها للخالق ولا إكراها للمخلوق ، وإنما بهذا قضت المشيئة .

ويقول القرآن في وضوح : «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ في الأرْضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» .

(يونس ــ ٩٩) لقد رفض الله أن يكره الناس على الإيمان وكان هذا في إمكانه ولكنه أراد للإنسان أن يكون حراً مختاراً ، يختار الإيمان أو الكفركما يشاء :

َ ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ . ( الكهف – ٢٩ )

« لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَينِ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » . ( البقرة \_ ٢٥٦ )

« وَلَوْ شِئنَا لَآتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا » .

( السجدة ــ ١٣ )

« وأمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهُدَى » .

( فصلت \_ ۱۷ )

إن الله يتركنا ولو اخترنا العمى على الهدى .. وقد سبقت بهـذا مشيئته .

بل فعل بنا أكثر من هذا ، فخير نا حتى في أن نختار .. عرض علينا هذه الأمانة (وهي الحرية والمسئولية) عرضها لنقبلها أو نرفضها كما نشاء وهي الأمانة التي رفضتها الجبال فحمل الإنسان الأمانة التي رفضتها الجبال فحمل الإنسان الأمانة التي رفضتها الجبال . وكان بنفسه جهولاً ظلوماً :

إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَة عَلَى السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَالْجبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمَلُنَهَا وَأَشْفَقَنِ مِنْهَا وَحَمَلُهَا الإِنْسَانُ انَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً. يحْمَلُنَهَا وَأَشْفَقَنِ مِنْهَا وحَمَلُهَا الإِنْسَانُ انَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً. ( الأحزاب - ٧٢)

لقد جهل الإنسان تبعة هذه الأمانة وأهوالها ومهالك الغرورالتي سوف يتعرض لها بحملها .. وكيف أنه سيظلم بها نفسه وغيره .. ولكن الله كان يعلم بهذه المحنة الهائلة .. وكان يعلم أن هذه المحنة سوف تزكى الإنسان وتطهره وتربيه :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِل في الأرْض خَليفَةً ، قَالُوا

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُون » .

(البقرة \_ ٣٠)

ولا نعرف كيف تم هذا العرض على الإنسان بأن يكون حراً أو لا يكون ، ولا متى تم هذا العرض .. هل حدث في مبدإ الخلق مع آدم .. أم مع الأرواح قبل نزولها إلى الأرحام .. فهذا غيب مطلق . والقرآن يكتفى بأن يعطي ومضة ، ولمحة ..

وبهذه الحرية التي قبلها الإنسان مختاراً حقت عليه المسئولية والمحاسبة ، وأشار القرآن لهذا في آياتحاسمة قاطعة :

« كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ » .

(المدثر - ٣٨)

«كُلُّ امْرِيءِ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ».

(الطور – ۲۱)

« وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ » .

(الإسراء-١٣)

« قُلْ لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُون » . (سبأ \_ ٢٥ )

« وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » .

( الإسراء - ١٥ )

لا يستطيع أحد أن يفتدي آخر أو يحمل عنه ذنبه وإنما لكل عمله وعلى كل وزره .

و بمقتضى هذه الحرية جعل الله من « ضمير الإنسان ونيته وسريرته » منطقة محرمة وقدس أقداس .. لا يدخلها قهر أو جبر .. وقطع على نفسه عهداً بأن تكون هذه المنطقة حراماً لا يدخلها جنده .

فالمبادرة بالنية حرة تماماً .

وكل منا له أن يضمر وينوي ويسر في سريرته ما يشاء ، وإنما يبدأ التدخل الإلهي لحظة خروج النية إلى حيز الفعل . فيعطي الله لكل إنسان تيسير ات من جنس نيته ومن جنس ضميره وقلبه .. وهو عين العدل .. ليكون الفعل بعد هذا معبراً عن دخيلة فاعله :

« فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى » .

( الليل من ٥ إلى ١٠)

ها هنا وعد آخر من الله بأن يجعل تيسير ات الأفعال مطابقة لدخائل القلوب فيجد الشرير تيسير ات الشر، ويجد الخير تيسير ات الخير.. ومن يعلم الله فيه الهدى يهديه، ومن يعلم فيه الضلال يتركه للشياطين تضله:

« فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيِنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحَاً قَرِيباً » . ( الفتح – ١٨ )

> وفي آيات أخرى نراه يقول : « وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ » .

( الأنفال \_ ٢٣)

« فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ » .

( الصف \_ ٥ )

ولأن الله علم بكل شيء مسبقاً .. وأحاط بكل شيء علماً .. نراه يتكلم في القرآن عمّن : «حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ» .

( فصلت \_ ۲۰ )

« وَالَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى » .

( الأنبياء \_ ١٠١)

« وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَة » .

(النحل - ٣٦)

« حَقَّ الْقَوْلُ مِنِيَ لأَمْلانَ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالْنَّاسِ أَجْمَعِينْ » . ( السجدة ـ ١٣ )

فقد علم مسبقاً وسلفاً بأن الإنسان سيفسد في الأرض وسيسفك الدم ويظلم نفسه ويظلم الآخرين .. ويستحق بذلك درجات متفاوتة من العقوبة .

كل هذا كان في سابق علمه.

وليس هذا بالجبر ولا بالحتم .. ولكن .. كما يحدث أن تتوسم في أحد أبنائك حب العلم والتحصيل فتمده بالتسهيلات والتيسيرات وتبعثه إلى الخارج في بعثة .. وترى في الآخر العكوف على الفساد وصحبة السوء فتكتني بما له من حظ محدود من التعليم في بلده .. ولو فعلت عكس ذلك لكنت ظالماً .. ولا كرهت أبناءك على غير طبائعهم . كما أن هذا التوسم المسبق ليس فيه عنصر إكراه ولا جبر .. إنما هو مجرد سبق علم .. فأنت تعلم مسبقاً من أخلاق ولدك بأنه سوف ينصرف إلى اللعب ويهمل كتبه .. فإذا انصرف إلى اللعب بالفعل ينصرف إلى اللعب ويهمل كتبه .. فإذا انصرف إلى اللعب بالفعل وأهمل كتبه فإن ذلك لا يكون إكراها منك ولا جبراً ولا عنوة وإنما لأن هذه طبيعته التي سبق علمك إليها .. وإنما تأتي التجربة فتكشف له نفسه .. وبذلك يحق عليه العقاب صدقاً وعدلاً .. فقد علم من نفسه ما لم يكن يعلم :

« عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قُدَّمَتْ وَأَخَرَتْ » .

(الانفطار - ٥)

ولهذا جاءت الدنيا لتكون حقل تجربة واختباراً لمعادن النفوس: «خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً».

( ILL \_ Y )

وحتى لا تكون لأحد أعذار في أفعاله فيقول لحظة الحساب فعلت كذا وكذا تحت تأثير العرف والتقاليد والبيئة والمجتمع والتربية .. إلخ .. حسم الله الموضوع فقال في القرآن :

( لاَ يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغُو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ » .

(البقرة \_ ٧٢٥)

وفي آية ثانية :

« وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأتُمْ به وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ » . ( الأحزاب ـ ٥ )

وفي آية ثالثة يحدثنا عن الذين ارتدوا إلى الكفر بعد إيمانهم ويهددهم بأشد العذاب ثم يستثني قائلاً : « إلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ » .

( النحل ـ ١٠٦ )

أي من كفر بلسانه تحت تأثير التعذيب وظل قلبه مؤمناً .

إن ما يدور في القلب هو موضوع المحاسبة بالدرجة الأولى وليس ما يجري على مسرح الفعل .

« يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِر » .

( الطارق \_ ٩ )

إن السريرة هي محل الابتلاء ومحل المحاسبة . والسريرة هي السر المتجاوز للظروف والمجتمع والبيئة والتربية كما أسلفنا في شرحنا المسهب .. فهي المبادرة المطلقة .. والابتداء المطلق الذي أعتقه الله من كل القيود .

إنها روحك ذاتها وهي الكاشفة عن حقيقتك بمثل ما تكشف بصمة إصبعك عن فرديتك .

وروحك فيها من حرية الله لأنها نفحة منه :

« فَإِذًا سُوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدين » . ( الحجر ــ ٢٩ )

ولأن فيك ذلك القبس من الله ولأنه كرمك بحرية الإرادة فأنت محاسب على هذه الحرية ، وهذا منتهى العطاء الإلهي ومنتهى العدل أيضاً .

ومن هنا يأتي المزج بين الروح وبين الله في آيات عميقة الدلالة : « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ رَمَى » .

( الأنفال ــ ١٧ )

يأتيك النصر بيدك وبيد الله في ذات الوقت فتكون يدك لحظة الانتصار هي يد الله ورميتك رميته ومشيئتك مشيئته .

ومن هنا قد يعترض معترض فيقول :

فلماذا لا تكون النية هي الأخرى مقدرة ؟

والجواب على ذلك يأتي من صميم القرآن:

« فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَ ادَهُمُ اللهُ مَرَضاً » .

( البقرة ـ ١٠ )

« كَذَلِكَ يُضِلُ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ » .

( غافر 🗕 ٣٤ )

« والذينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدَى » .

( No -- 11 )

« فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ » .

( الصف \_ ٥ )

« سَأَصْرِفُ عَن آياتي الَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ في الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ » . ( الأعراف ـ ١٤٦ )

ومن هذا يتبين أن الله يترك المبادرة بالنية دائماً لك ثم بعد ذلك يأتي قضاؤه فيزيدك مرضاً إذا أضمرت المرض في قلبك ويهديك إذا بادرت في سريرتك بميل إلى هدى .. ويصرفك عن الهدى إذا أضمرت الكبر .

إن منطقة الضمير متروكة دائماً لك لتبادر بما تشاء .. وبعد ذلك ينزل عليك القضاء ويحق عليك القول .

والله لا يمكن أن يفرض عليك نية بالسوء أو بالظلم: « إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » . ( الأعراف - ٢٨ )

وهذا يدل على أن قانون الخلق الأول هو أن تكون الروح محراباً وقدس أقداس لا يدخلها قهر .. ولا يكرهها الله على شي لا هو ولا جنده ولا أنبياؤه ولا أولياؤه .

إنها « السر الأعظم » الذي لا يعلم به إلا الله يوم تبلى السر ائر . وفي هذا يقول حديث نبوي شريف عن أبي بكر :

« لا يفضلكم أبو بكر بصلاة ولا بصيام ولكن بسر وقر في قلبه » . ويقول الله في قرآنه :

« وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُم كَفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ » .

( البقرة ــ ١٠٩ )

لم يخلق الله الحسد في قلوبهم ولم يودعه ضمائرهم ، ولكنهم يحسدونكم اختياراً من عند أنفسهم .. والعبارة هنا صريحة ( من عند أنفسهم ) .. وهي تنفي التدخل الإلهي وتقطع بوجود هذه المنطقة الداخلية التي تركها الله حرة .

ويقول الله تعالى مخاطباً الشيطان:

« إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينِ » . ( الحجر – ٤٢ )

إن الشيطان لا يستطيع أن يدخل قلبك إلا إذا فتحت له الباب اختياراً وكنت من الغاوين ، ولكنه لا يستطيع أن يقتحم عليك قلبك جبراً وقسراً .

إن الله قد كفل لهذا القلب الحماية ولم يجعل لأحد من جند الشر أو المخير سلطاناً قاهراً عليه إلا إذا أراد صاحب هذا القلب اختياراً أن يستضيف ويدعو ويحتضن دواعي الشر أو دواعي الخير فحينئذ يكون له ما أراد .

نحن أمام قدس أقداس بالفعل .. وحرم محرم تقوم عليه الأسوار ولا يدخله حتم ولا جبر ولا إكراه .

وما يحدث لنا من إكراه بالفعل في عالم الواقع لا يمكن أن يصل إلى داخل ضمائرنا .

مكنك أن تجبر في بالقوة على أن أرفع يدي أو أقف مرغماً أو أهتف باسمك ، ولكن لا يمكنك أبداً أن تجبر ني على أن أحبك .

ولهذا لا تعطينا الأديان رخصة لنقول يوم الحساب إن فلاناً أغراني أو فلاناً أجربني. ، أو فلاناً أكرهني أملاً في أن يلتي الواحد ذنبه على الآخر ، فقد جعل الله من أعماق الضمير والسريرة منطقة حراما لا يستطيع أن يدخلها جبار بجبروته .

يمكنك أن تكره خادمك على فعل . ولكنك لا تستطيع أن تكرهه على أن يضمر شيئاً في سريرة قلبه .

والقرآن يعتبرك حراً مسئولاً مهما أحاطت بك ظروف الاستبداد فيقول إشارة إلى أمثال هذه الظروف :

« أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَ اسِعَةً فَتُهَاجِرُ وا فِيها » .

( النساء \_ ۹۷ )

لا أعذار.

حينًا تقضي اللحظة أن تختار فأنت تختار نفسك بالفعل . « إنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ إمَّا شَاكِراً وَإمَّا كَفُوراً » .

( الإنسان \_ ٣ )

وفي لفظ « إمَّا » يبدو عنصر الاختيار واضحاً محدداً . « وَنَفْسَ وَمَا سَوَّاهَا فَأَنْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » . « وَنَفْسَ وَمَا سَوَّاهَا فَأَنْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » .

أي فتح أمامها سبيل الخير والشر وتركها أمام الطريقين لتختار .. ولهذا قال فجورها وتقواها ، ولم يقل أو تقواها لأنه فتح الطريقين معاً ليجعل للنفس الاختيار ولم يجبرها على أحد الطريقين .. ولذلك أردف موضحاً : « قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » ، فرد الفلاح والخيبة للنفس المخيرة ، وفي آية أخرى يوضح الأمر أكثر فيقه ل :

« وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ » .

( البلد ــ ١٠ )

أي هديناه مفترق طريقين يختار أيهما .

إن النية حرة .

والسريرة حرة في إضمارها لما تشاء .

أما الفعل فهو حر ومقدور في ذات الوقت .

وكل واحد منا له نصيبه من حرية الفعل .. والذي يقول بالجبرية سوف يقع في مأزق حينها نسأله كيف يميز بين يده يحركها في حرية ويكتب بها ما يشاء .. وبين يده وهي أسيرة ترتعش قهراً في رجفة الحمى .. هنا أمامنا حالتان واضحتان ، حرية في حالة الصحة ، وجبرية في حالة المرض ، ولوكانت الجبرية التي يقول بها صحيحة لما أمكن أن يميز بداهة بين الحالين .. ولما أمكن أن تقوم الحالتان أصلا .

إن حرية الفعل إذن حقيقة .. والقدر أيضاً حقيقة .

والمشكلة هي أن نحاول أن نفهم هذا الازدواج وكيف لا يلغي الواحد منه الآخر .. كيف لا يلغي القدر الحرية .. وكيف لا تلغي الحرية القدر.

وهذا أمر نستشفه من الآيات استشفافاً .. فهي تلمح ولا تصرح حتى لا تلتى بالناس في بلبلة .

يقول الله في كتابه:

« إِنْ نَشَأُ نَنَزُّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقِهِمْ لَهَا خَاضِعِينِ » . ( الشعراء \_ ٤ )

لو شاء لفعل ولكنه لم يفعل .. لأنه لم يشأ أن يقهرنا على إيمان فتنتفي بذلك حرية الاختيار التي جعل منها جوهر وجودنا .. فقد أراد لنا أن نكون أحراراً نؤمن أو نكفر .

ولم يجعل الله إبليس إبليسا .

وإنما إبليس اختار لنفسه الكبرياء والجبروت والتعاظم حينما رفض أن يكون في خدمة آدم مثل بقية الملائكة وقال :

« أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ » .

( ص - ۷٦ )

اختار إبليس لنفسه الغرور بغير علم ولا حق . فاختاره الله ليغرر

بالناس وقضى عليه قضاء من جنس ضميره .

وبالمثل أبصر النقاء والطهر في قلب محمد فاختاره نبياً للهداية : « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » .

( العنكبوت \_ ٦٩ )

ولهذا السبب أيضاً . لعدم القهر والجبر . أخفى الله نفسه في الإنجيل وأخفى نفسه في القرآن لأنه لم يرد أن يلجمنا بالتجلي القاطع الفاصل فيقهرنا على الإيمان قهراً . فجعل من التوراة والإنجيل والقرآن كتباً يمكن أن نؤمن بها ويمكن أن نشك فيها . وقال عن قرآنه :

« يُضِلُّ بهِ كَثِيراً وَيَهْدِي يهِ كَثِيراً » .

( البقرة - ٢٦ )

وضمَّن آياته البراهين ولكنه لم يجعلها أبداً براهين ملزمة تأخذ بالخناق وتقهر العقل .. وإنما تركك دائماً لترجح شيئاً على شي حرصاً منه على حريتك .. ولتقول ما تريد دون مؤثرات كابحة .. فتفصح عن دخيلتك وسريرتك وبحق عليك القول .

لقد أرادك أن تكون من أحد الأوجه خليفة صغيراً له على الأرض تحكم وتقضي في شئونك وشئون الآخرين .. ليمتحنك ويختبرك . وفي آية نموذجية يشرح القرآن ما بين القدر الإلهي والحرية الفردية من تلاق ، ويرقع ما بينهما من تناقض .. حينا يروي ما حدث من تكاسل المنافقين عن نصرة الرسول وعدم الخروج معه في غزواته :

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لِأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرَهَ اللهُ انْبِعَاثُهُمْ فَنَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِين ، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلا خَبَالاً وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِين ، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلا خَبَالاً وَلِأَوْضَعُوا خِلالكُمْ يَبْغُونَكُمْ الفِيْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُون لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِين » .

( التوبة ـ ٤٦ ، ٧٤ )

ها هنا منافقون بالقلب لا يريدون بالنية أن ينصروا نبيهم فيقضي عليهم الله بمثل نيتهم فلا يريد لهم كما لم يريدوا لأنفسهم ويثبطهم ويكره لهم الخروج كما كرهوه لأنفسهم .

ويبدو هذا التماثل بين قدر الله وسريرة الإنسان في آية أخرى أكثر صراحة الآية ٧٠ من الأنفال التي تخاطب النبي « يَا أيها النّبي " قُلْ لَمْ فَي أَيديكُمْ مِنَ الأَسْرى إن يعلم الله في قُلوبِكُم خيراً يؤتِكُمْ خيراً مما أخذ منكم . . » هنا يبدو الفعل الإلهي ( القدر) دائماً من جنس النية التي هي عين الاختيار .

ويبدّوكيف تماثل أمر الله واختيار الإنسان وانتفى التناقض .. فلم يكن التناقض إلا في وهمنا نتيجة عدم الفهم .

وأصبح من السهل علينا أن نفهم آيتين متناقضتين في الظاهر مثل: « فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوءْ مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفْرُ » .

( الكهف \_ ٢٩ )

« وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » .

( الإنسان ـ ۳۰ )

فني الآية الأولى يصف الله إرادة الإنسان الحرة .

وفي الآية الثانية يتكلم.عن إرادته الإلهية وهي القدر.

وما بين الاثنين من تناقض هو تناقض في الظاهر فقط .. فقد فهمنا أن الله لا يريد للإنسان إلاً ما يريد الإنسان لنفسه :

ومن يُشاقِقِ الرَّسولَ منْ بَعْدِ مَا تَبيَّنَ لَه الهُدى ويتَّبع غيرَ سبيلِ المؤمنينَ نُولَه مَا تَولَى ونصله جَهَنَّم وَسَاءَتْ مصيراً » .

من يختار طريق السوء ويرى الله في نيته الاصرار فانه لا يكرهه على الخير وانما يختار له ما اختار لنفسه ويمد له في غيه ويمهد له أسباب الشر تمهيداً حتى يخرج ما يكتمه ويتلبس بفعله ويحق عليه العذاب

« نوله ما تولى و نصله جهنم وساءت مصيرا » هنا الجبر هو عين الاختيار ولا تناقض لأن إرادة الله هي إرادة العبد . انتفت الثنائية

« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ( الرعـد ـــ ١١ )

الله لا يغير ما يريده بإنسان حتى يغير ما يريده بنفسه . . التطابق هنا و اضح .

الاثنين .. الحرية والقدر .. ينفذ القضاء ويتم الفعل بإرادة الله ومشيئته وفي نفس الوقت باختيار الإنسان وحريته بلا تناقض « قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ الله » .

فأنت تشاء ولكن قدرتك على أن تشاء وتختار هي منحة من الله ومشيئة عليا .. حريتك ذاتها منحة وعطية ومشيئة إلهية .. ومن هنا كانت الآية .. وما تشاءون إلا أن يشاء الله .. هي تقرير للحقيقة .. وليست كلاماً متناقضاً .. فهي تقرر أنك حر ولكن حريتك منحة وعطية وهبة ومشيئة من المعطي .

« والله مخرج ما كنتم تكتمون » (٧٢ ــ البقرة )

الله يخرج ما في النية ويفضح مكتوم السرائر ليسجل على كل واحد نيته كما هي دون جبر أو إكراه .. إنه يفضحها فقط ويخرجها على حالها ليكون كل واحد (طائره في عنقه) .

ثم تأتي الآية القرآنية الحاسمة فتختم الموضوع: « وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَحُشَرُون » « وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُون » ( الأنفال ــ ٢٤ )

ومعنى هذا أن الله يدع القلب حراً فتكون لكل إنسان سريرة هو حر فيها . ولكنه يقيم سلطانه بين المرء وقلبه . فهو يحول بين المرء وقلبه بالتمكين أو الإحباط لطفاً منه ورحمة ليتي أحباء السيئات .. وليقدم التيسيرات لكل حسب ضميره ونيته ومبادراته .. إما لليسرى وإما للعسرى .

« وَإِذْ يَرِيكُهُمُ الله فِي مَنامِكَ قليلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثيراً لَفَشِلْتُم وَلَتُنَازَعْتُم فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدور . . وَإِذَ يَرِيكُمُوهُمْ إِذْ التَقيْتُم فِي أَعْيَنِكُم قَلِيلاً وَيقللَّكُمْ فِي أَعِينَهُمْ لِيقْضِيَ يَرِيكُمُوهُمْ إِذْ التَقيْتُم فِي أَعْيَنِكُم قَلِيلاً وَيقللَّكُمْ فِي أَعِينَهُمْ لِيقْضِيَ اللهُ أَمْرِاً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى الله ترجَعُ الأمور » .

هنا مثل اخر بليغ للتدخل الإلهي اللطيف الخني بين المرء وبين قلبه . . فالله يريد أن يحث المسلمين على القتال في بدر وهم قلة (ثلاثمائة يواجهون ألفاً مدججين بالسلاح والدروع) يريد أن يدفع المسلمين إلى المعركة دون جبر ودون إكراه حتى يكون الاختيار اختيارهم . . فيسوق إلى الرسول في منامه رؤيا يظهر فيها الأعداء قلة قليلة لا يؤبه لها . . وساعة المعركة يجعل كثرة المشركين تبدو للمسلمين قلة ليهون من شأنهم . . كما يهون من شأن المسلمين في أعينهم . . وبذلك يستدرج الكل إلى معركة ليقضى أمراً كان في علمه مفعولاً .

وهذا هو التيسير الذي يسوق به الأسباب دون أن يخل بناموس الحرية الذي قضى به لكل إنسان في سريرته .. فالله خلق كلا منا حراً في قلبه وسريرته وهو عن هذه الحرية مسئول.

بهذه الكلمات التي تضيّ كالومض الخني يعطي القرآن المفتاح لأكبر المشكلات استعصاء في الفلسفة . . مشكلة الجبر والاختيار .

## قصبت الخاق

مبدأ الخليقة وكيف كان .. وميلاد الأرض والقمر والشمس والنجوم ، وكيف حدث .. وكيف خطا على الأرض أول إنسان ومن أين جاء ..

كل هذه أمور خاضت فيها العلوم وكانت لها في شأنها نظريات وشواهد وبراهين .

علوم البيولوجيا والإنثروبولوجي والفلك والكيمياء العضوية والجيولوجيا والتطور الذي أصبح الآن علماً قائماً بذاته .. وعلم الأجنة .. وعلم التشريح .. مجلدات ومجلدات ..

وكلام كثير لا يمكن أن نكون بمعزل عنه ونحن نقرأ ما يقوله القرآن عن قصة الخلق .. فما قام الدين أبداً منعزلاً عن الحياة ولا قام ليعادي العلم بل إنه قام ليقدم لنا منتهى العلم .. وليقودنا إلى اليقين في مقابل الشك والاحتمال والترجيح .. جاء ليقول كلمة أخيرة .. فلا يمكن أن نخوض فيه دون أن نخوض في كل شي .. ودون أن نثير القضية كاملة برمتها علماً وديناً وفلسفة وسياسة .

وهذا يردني إلى كتابين كتبتهما وقدمت فيهما الإشكال جملة وتفصيلاً هما .. لغز الموت .. ولغز الحياة ، ولا يمكن أن أعود فأكرر

ما قلته فيهما .. ولذا سأكتني بسطور أعود فأثيرها حتى لا يضيع منا السياق وحتى أربط معي القارئ في الفكرة الكلية .

أعود إلى الحياة .. وإلى مبدئها وألتقط داروين .. أبا التطور ليروي لنا رؤيته عن مسيرة الحياة ، وهي الرؤية التي غيرت فكر الدنيا .

## \* \* \*

في رحلة حول العالم في الباخرة «بيجل» مضى داروين يجمع العينات من البروالبحرومن تحت الماء ومن فوق الماء ويدرس ويتأمل ويدون ويجمع ملاحظاته عن الأحياء في كافة أرجاء الأرض.

ولاحظ داروين عدة ملاحظات :

\_ إن الحياة تتلون وتتكيف وتغير من تكوينها لتتلاءم مع بيئتها على الدوام .

- الإنسان في المناطق القطبية ، سمين مكتنز بالدهن تماماً مثل الحوت ليقي نفسه غائلة البرد .. والدببة مغطاة بالمثل بمعاطف من الفراء . بينا هو في المناطق الاستوائية الحارة نحيل هزيل أسود ، وكأنما اخترع لجلده مظلة لتقيه الشمس .
- سحالي الكهوف التي تعيش في الظلام لا وظيفة عناءها للبصر، ولا للألوان .. ولهذا فهي عمياء وبلا لون .. بينما سحالي البراري حادة البصر وملونة .
- أفواه الحيوانات اختلفت وتباينت حسب وظائفها: فم مزود بأسنان خنجرية تقطع وتمزق مثل النمر، وفم مزود بمنقار يلتقط مثل الطير، وفم مزود بخطاف يتشبث كما في دودة الأنكلستوما التي تمسك بجدار الأمعاء .. وفم مزود بخرطوم يمص كما في الذبابة .. وفم مزود بإبرة تحقن كما في البعوضة .. وفم مزود بمناشير وطواحين تطحن وتقرض كما في الحشرات القارضة .

هل الحكاية أن الحيوانات أصلها واحد .. ثم تطور هذا الأصل وتباين واختلف إلى هذه الفصائل المتباينة بسبب تباين الظروف والبيئات .. الحيوانات التي دبت على الأرض طورت لنفسها أرجلا .. والتي نزلت إلى البحر تحورت فيها الأرجل إلى زعانف ، والتي طارت في الجو تحورت فيها الأرجل إلى زعانف ، والتي طارت في الجو تحورت فيها الأطراف إلى أجنحة .

إذا كان هذا الاستنتاج صَحيحا ، فلا بد أن يكشف لنا تشابها في بنية الجميع .

وهذا هو ما قاله المشرط بالفعل .

فني الثعبان الذي بلا أرجل يكشف التشريح عن أرجل ضامرة مختفية في هيكله العظمى .

والطيور التي تبدو وكأن لها زوجاً واحداً من الأطراف يكشف التشريح أن أجنحتها هي الزوج الثاني من الأطراف تحور ليلائم وظيفته الجديدة .

الأسماك التي تدب على الأرض وتتنفس برئات يكشف التشريح عن أن رئاتها هي نفس كيس العوم تحور ليلائم وظيفة التنفس الجديدة . زعانف السمك الأربع هي نفس الأطراف الأربعة متحورة إلى ما يشبه المجاذيف .

عدد أصابع اليد والقدم فينا خمس وفي القرود خمس وفي الفئران خمس وفي السحالي خمس ، حتى الوطاويط لها خمس أصابع ضامرة .

القلب والدورة الدموية تسير على خطة واحدة في الحوت كما في الفأر ، كما في الوطواط . نفس الفأر ، كما في الوطواط . نفس الشرايين لها نظائرها في كل نوع ، والقلب هو دائماً نفس القلب بغرفه الأربع .

والجهاز العصبي الذي يتألف من مخ وحبل شوكي وأعصاب حس ، وأعصاب حركة ، هو نفس الجهاز العصبي في الكل .

والجمهاز العضلي بعضلاته والهيكل العظمي بعظامه عظمة عظمة .. كل عظمة لها نظيرها مع اختلافات طفيفة في الشكل لتلائم الوظيفة في كل حيوان .

والجهاز التناسلي نفس الخصية والمبيض وقنوات الخصية والمبيض والرحم في كل حيوان .

وفترة الحمل عندنا تسعة أشهر ، وفي القرود العليا تسعة أشهر وفي الحيتان تسعة أشهر .. حتى فترة الرضاعة في الجميع سنتان .

ثم خبطة أخرى : يكشف التشريح في الهيكل العظمي للإنسان نفس فقرات الذيل التي في القرود ، وقد تدامجت والتحمت لانعدام وظائفها .. حتى عضلات الذيل قد تحورت إلى قاع متين للحوض وفقرات الرقبة في الإنسان عددها سبع وفي الزرافة برغم طول رقبتها أيضاً سبع وفي القنفذ سبع .

وخبطة ثالثة : يمر الجنين في رحم أمه وهويتخلق على مراحل . . في مرحلة يكون أشبه بسمكة وتكون له خياشيم . . وفي مرحلة أخرى ينمو له ذيل ثم يضمر . . وفي مرحلة ثالثة يتغطى بالشعر تماماً كالقرود ثم يبدأ الشعر ينحسر عن جسمه تاركاً مساحة صغيرة عند الرأس .

لقد فضح الجنين القصة .. وكشف لنا مبدأ الخليقة ومراحل تطورها . والمشرط وهو يعبث خلف الأذن البشرية يكتشف شيئاً آخر . فها هي ذي نفس عضلات الأذن التي كانت تحرك آذان الحمير وقد تليفت وضمرت حينما لم تعد لها وظيفة .. وحينما اتخذت آذاننا أشكالاً تغنيها عن الحركة .

ثم ها هي ذي الحفريات تكشف عن جماجم بشرية ذات شكل

قردي في الترنسفال وبكين وجاوة ونياندرتال ، وبعض هذه الجماجم وجدت في كهوف عثر بها على بقايا خشب متفحم في مواقد تدل على أن أصحاب هذه الجماجم قد اكتشفوا النار واستخدموها منذ ملايين السنين.

لم يبق الا أن يكتب داروين نظريته في أصل الأنواع .

بل إن النظرية لتكتب نفسها فتقول إن الأنواع انحدرت كلها من أصل واحد تباين واختلف إلى شجرة من الفصائل والأنواع نتيجة تباين الظروف والبيئات.

ولم يقل داروين ان الانسان انحدر من القرد ولم يقل ان الجنس البشري من سلالة شمبانزي أو نسناس وإنما هي نكتة روجتها الصحف وانتشرت كنوع من الكاريكاتير الخفيف الدم للداروينية .

ولكن النظرية في أصلها المكتوب لا تقول بأن أي من الأجناس الموجودة خرج من الآخر.. وإنماكل جنس هو بذاته نهاية فرع مستقل من الشجرة .. لم يخرج فرع من فرع ( لم يخرج فرع الإنسان من فرع القرد) وإنما خرج كل منهما على حدة من الشجرة الأم وهما يرتدان في الأصول إلى منبع واحد هو الخلية الأولى التي تنوعت بها البيئات فتفرعت شجرتها إلى ما نرى حولنا من تصانيف .. ولكن لم يخرج صنف من صنف .. فكل صنف هو ذروة نوعه وهو مستقل بتكوينه لا ملد الا مثله ..

ووقف داروين أمام ظاهرة الترقي مفكراً متأملاً

إن كلامه عن التكيف والتلاؤم بين المخلوق وبيئته لا يفسر إلا التباين المخلق والوظيني بين المخلوقات ولكنه لا يفسر ارتقاءها من الأدنى إلى الأعلى .

وابتكر داروين لنفسه تفسيراً .. فقال إن الترقي حدث بجوافز

داخلية مادية بحتة وبدون يد هادية من خارج .

مجرد صراع البقاء كان الغربال.

كان التزاوج يلتي بتصانيف وتواليف. التواليف التي خرجت إلى الحياة بأرجل مبططة كانت أصلح للعوم واستطاعت ان تستمر في الحياة المائية ، والحيوانات المائية الأخرى التي حافظت على التصنيف القديم للأرجل البرية ماتت .

وهكذا عاش الأصلح ومات الأقل صلاحية .. وحدث الترقي الذي نراه تلقائياً بمجرد الحوافز الحياتية المادية .

وقامت الزوبعة على داروين . •

ومضت سنون وسنون من التمحيص وإعادة النظر .. وعاش من نظرية داروين بعضها ومات بعضها .

حكاية أن الأنواع انحدرت من أصل واحد وأنها تباينت إلى شجرة من الفصائل والأنواع نتيجة تباين الظروف والبيئات كانت احتمالاً مرجحاً أقرب إلى الصحة تقوم عليه الشواهد. فالوشيجة العائلية تربط كل الخلائق بالفعل .. والتشريح يقول إنها ترتبط ببعضها البعض بصلة رحم وقربي .

أما حكاية أن الترقي حدث بالحوافز الحياتية وحدها وبدون يد هادية فلم تعد مقنعة .. وسقطت من غربال الفكر المدقق المحقق .

فلماذا يخرج من شجرة الحمار شي كالحصان مع أن الحمار أكثر جلداً واحتمالاً .. وبأي حوافز يتطور من عائلة الوعل شي كالغزال وهو أرهف وأضعف وأقل جلداً من الوعل .. وبالمثل الفراش الملون الرقيق أبطأ وأضعف وأقل قدرة من الزنبور الطنان الغليظ الشكل .. والحمام واليهام والطواويس والعصافير الملونة أكثر رهافة وتهافتا من الصقور والحدادي والنسور .

ونشوء هذه الأنواع لا يمكن أن يفسره قانون بقاء الأصلح وإنما قانون آخر هو بقاء الأجمل .

أجمل في عين من ؟

يقول المعلق الخبيث .. أجمل في عين بعضها البعض .. الذكر فيها يختار الأنثى الأجمل .. انه انتقاء جنسي . إننا ما زلنا أمام الحوافز الحياتية المادية .

وهوقول مردود عليه .

فلماذا يختار الذكر الأنثى الأجمل ؟ إن القضية ما زالت تطرح نفسها .. إن الجناح المنقوش ليس أصلح للطيران من الجناح الساده .. لا توجد مصلحة حياتية هنا .. وإنما هنا قيمة جمالية عليا تفرض نفسها على جميع الحوافز .. هنا عقل الفنان المبدع الذي يجمل مخلوقاته .. نلمس آثاره في ورق الشجر وألوان الزهر وأجنحة الفراش وريش الطواوس .

كما نقف مذهولين أمام بعض الأشجار الصحراوية إذ نجد أن الطبيعة خصتها ببذور مجنحة لتطير محلقة تقطع أميال الصحارى الجرد لتجد فرصها القليلة في الماء .. أو نتأمل بيض البعوض فنكتشف أنه يملك أكياساً هوائية للطفو ، ليعوم في الماء ولا يغرق . كل هذا لا يفسره إلا عقل كلي يفكر ويهندس لمخلوقاته فلا أشجار الصحارى تعقل لتزود بذورها بأجنحة ولا البعوض يعرف قوانين أرشميدس في الطفو ليزود بيضه بوسيلة للعوم .

هذه أمور تعجز أمامها نظرية داروين تماماً ولا يفسرها إلا عقل كلى شامل يهندس الوجود ويصممه وينشئه إنشاء .

ولنشرح هذا الكلام أكثر سوف نتصور حكاية خيالية افتراضية .. سوف نتصور أننا نعاني نقصاً خاصاً في حاسة البصر .. وهو نقص يجعلنا نرى الآلات المختلفة دون أن نرى صانعها .. وهكذا سوف نرى

عربة اليد وعربة الكارو والعربة الحنطور والسيارة والقطار والديزل دون أن نرى الإنسان .. وسوف نقول إن هذه أشياء تطورت من بعضها البعض على سلسلة من المراحل ، وسوف ندلل على ذلك بما بينها من تشابه تشريحي . فكل هذه الكائنات تتشابه في أنها من مادة الحديد والخشب و الجلد و تتركب من جسم و عجلات . وبين السيارة والديزل والقطار سوف نرى أن هناك موتوراً يتألف من سلندر وبستم ، مرة يشتغل بالبنزين ومرة بالبخار ومرة بزيت البترول .

ولأننا لا نرى الصانع الذي صنعها جميعاً فسنقول إنها تطورت بعوامل داخلية فيها .. نتيجة صراعها مع البيئة وبقاء الأصلح بعد معارك البقاء الطويلة .

وسوف ننكر العامل الخارجي لأننا لا نراه .

فنحن نرى أنها تتحرك بمحرك داخلي فيها .

وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه داروين في نظريته عن النشوء والارتقاء حينها قال إن عوامل التطور هي عوامل داخلية وإن الحياة تتقدم بحوافز باطنية دون يد هادية ترشدها .. تتقدم بفعل الآليات المادية داخلها .. لمجرد أنه لا يرى يد الصانع الخالق المبدع وهي تبدع وتخلق .

نحن إذن أمام نظرية اكتشفت الوشائج العائلية بين أسرة الأحياء من نبات وحيوان وإنسان اولكنها لم تستطع أن تفسر لنا كيف حدث الترقي بينها .

فإذا انتقلنا إلى كلام العلم عن مبدا الحياة .. فنحن أمام إجماع بأن الحياة بدأت من الماء .. من ماء المستنقعات الذي تختمر فيه المادة وتتحلل وتتركب بقوة غير معروفة إلى الشكل الأول للحياة .. البروتوبلازم .. لا أحد يعرف كيف نشأ من الماء والتراب .

فإذا جئنا إلى مبدأ الكون كله .. بنجومه وشموسه وكواكبه فنحن أمام إجماع من علماء الفلك بأن كل شيّ نشأ من الهواء من سحب الغاز والتراب الأولية .

تكاثفت هذه السحب من الغاز والتراب بفعل الجاذبية بين ذراتها إلى أنوية في الوسط هي الشموس وإلى تكثفات أصغر حولها هي الكواكب.

هذا مبلغنا من العلم في قضية الخلق في عرض سريع موجز. فاذا قال القرآن حينا تعرض لهذه القضية منذ ١٤ قرناً من الزمان؟. وماذا جاء على لسان ذلك النبي الأمي الذي لم يكن يعرف لا هو ولا قومه ولا عصره معنى كلمة بيولوجيا وجيولوجيا وكيمياء عضوية وعلم أجنه وتشريح وانثر وبولوجيا ؟

\* \* \*

القرآن له أسلوبه المختلف عن كل الأساليب .. وهو حينا يشير إلى مسألة علمية لا يعرضها كما يعرضها أينشتين بالمعادلات . ولا كما يعرضها عالم بيولوجي برواية التفاصيل التشريحية .. وإنما يقدمها بالإشارة والرمز والمجاز والاستعارة واللمحة الخاطفة والعبارة التي تومض في العقل كبرق خاطف ، إنه يلتي بكلمة قد يفوت فهمها وتفسيرها على معاصريها .. ولكنه يعلم أن التاريخ والمستقبل سوف يشرح هذه الكلمة ويثبتها تفصيلاً .

« سَنُريهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ » . ( فصلت ـ ٣٥ )

والله يقول عن كلامه : « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلُهُ إِلاَّ اللهُ » . (آل عمران – ٧)

ويقول عن القرآن : « ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه » .

(القيامة ــ ١٩)

أي إنه سوف يشرحه ويبينه في مستقبل الأعصر والدُهور .

فماذا قال القرآن عن قصة الخلق ؟ إنه يقول عن الله في البدء الأول : «ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّماءِ وَهِي دُخَان » .

(فصلت - ۱۱)

في البدء كان شي كالدخان جاء منه الكون بنجومه وشموسه: « يُكُوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ » . « يُكُوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ » .

(الزمر - ٥)

وهي آية لا يمكن تفسيرها إلا أن نتصور أن الأرض كروية والليل والنهار كنصفي الكرة ينزلق الواحد منهما على الآخر بفعل دوران هذه الكرة المستمر .. بل أن استعمال لفظ «يكور» هو استعمال غريب تماماً .. ويفرض علينا هذا التفسير فرضاً :

« وَالْقَمَرَ قَدَّرنَاهُ مَنَازِلَ حتى عَادَ كَالْعُرْ جُونِ الْقَديم » .

(یس - ۳۹)

والعرجون هو فرع النخل القديم اليابس لا خضرة فيه ولا ماء ولا حياة . ولا حياة وهو تشبيه حرفي للقمر الذي لا خضرة فيه ولا ماء ولا حياة . « لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لها انْ تُدْرِكَ القَمَرَ ولا اللَّيْلُ سابقُ النَّهَارِ وكُلُّ في فَلكٍ يَسْبَحُونَ » .

(یس 🗕 ۲۰)

بل إنه يصف الفضاء بأن فيه طرقاً ومجاري ومسارات . « وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبُك » والحبك هي المسارات . (الذاريّات – ٧) ويصف الأرض بأنها كالبيضة : « وَالأَرْضَ بعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا » .

(النازعات \_ ٣٠)

ودحاها أي جعلها كالدحية (البيضة) وهو ما يوافق أحدث الآراء الفلكية عن شكل الأرض.

ويقدم فكرة الحركة المخفية من وراء السكون الظاهر:

« وَتَرَى الجِبالَ تَحْسَبُها جَامِدَةً وَهِي تَمْرُ مُرَّ السَّحَابِ » .

(النمل ـ ۸۸)

وتشبيه الجبل بسحابة هوتشبيه يقترح على الذهن تكويناً ذرياً فضفاضا مخلخلاً، وهو ما عليه الجبل بالفعل ، فما الأشكال الجامدة إلا وهم ، وكل شيئ يتألف من ذرات في حالة حركة .. والأرض كلها بجبالها في حالة حركة .. والأرض كلها بجبالها في حالة حركة .

وما يقوله المفسرون القدامي من أن هذه الآية تصف ما يحدث يوم القيامة .. هو تفسير غير صحيح لأن يوم القيامة هو يوم اليقين والعيان القاطع ولا يقال في مثل هذا اليوم « تَرَى الجِبَالَ تَحْسَبُهَا » .. فلا موجب لشك في ذلك اليوم .. :

« وَيَسْأَلُونَكَ عَن الجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا » .

(طه ـ ۱۰۰)

هذه هي القيامة بحق ، لا مجال هنا لأن تنظر العين فتحسب الشيُّ قائماً وهوينسف .. فالآية إذن وصف لحال الجبال في الدنيا ولا يمكن أن تكون غير ذلك .

ثم يروي لنا القرآن بعد ذلك ما يحدث لمياه الأمطار:

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الأرْضِ » .

(الزمر - ٢١)

وهو بذلك يشرح دورة المياه الجوفية من السماء إلى سطح الأرض إلى جوفها إلى خزانات جوفية ثم إلى نافورات وينابيع تعود إلى سطح الأرض من جديد .

ثم يأتي ذكر الحياة : « وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » .

( الأنبياء \_ ٣٠)

« وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دابَّةٍ مِنْ مَاء » .

(النور ـ ٥٤)

« أَكفَرْتَ بالّذي خَلَقَكَ مِنْ تُراب » .

(الكهف – ٣٧) « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاثِكَةِ إِنِيِّ خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حماً مَسْنُونَ » .

والحمأ المسنون هوالطين المنتن المختمر .

فهو مرة يذكر أن الحياة خلقت من الماء ومرة يذكر أنها خلقت من تراب ثم يعود فيخصص ويقول من الطين أو على وجه الدقة الماء المنتن المختمر المختلط بالتراب .. وهو اتفاق غريب و دقيق مع اكتشافات العلم بعد ألف وأر بعمائة سنة .

وفي سورة الأعراف يروي بتفصيل أكثر:

« وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السّاجِدِينَ » .

(الأعراف – ١١)

وفي هذه الآية يحدد أن خلق الإنسان تم على مراحل زمنية «خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدم » والزمن «خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدم » والزمن

بالمعنى الإلهي طويل جداً . «وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِما تَعُدُّونَ » .

( الحج \_ ٧٤ )

وفي مكان آخر: «تَعْرُجُ اللَائِكَةُ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ».

( المعارج \_ ٤ )

هذه إذن أيام الله .. وهي شي كالآباد والأحقاب بالنسبة لنا ، فإذا قال الله خلقناكم ثم صورناكم .. ثم اكتملت الصورة بتخليق آدم فقلنا للملائكة اسجدوا لآدم .. معنى هذا أن آدم جاء عبر مراحل من التخليق والتصوير والتسوية استغرقت ملايين السنين بزماننا وأياماً بزمن الله الأبدي ..

«وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُواراً » .. ومعناها أنه كانت هناك قبل آدم صور وصنوف من الخلائق جاء هو ذروة لها .

« هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا » .

الإنسان \_ ۲۱)

إشارة إلى مرحلة بائدة من الدهر لم يكن الانسان يساوي فيها شيئاً يذكر .

ويقول القرآن عن الله إنه هو « الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ مَّ مَا الله عن الله إنه هو « الَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ مَا مَدَى ، أي إنه هدى مسيرة التطور حتى بلغت ذروتها في آدم .

« وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمُ أَمْثَالُكُم » . ( الانعام – ٣٨ )

« وَالله أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً » .

( نوح 🗕 ۱۷ )

ربط وثيق بين أمة الإنسان وبين أمم الدواب والطير ثم ربط بين الإنسان والحيوان والنبات

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ طينِ » .

وهي إشارة صريحة بأن الإنسان ًلم يخلق من الطين ابتداء ... وإنما خلق من سلالات جاءت من الطين ... هناك مرحلة متوسطة بين الإنسان والطين .. هي سلالات عديدة متلاحقة كانت تمهيداً لظهور نوع الإنسان المتفوق .. ثم يحدثنا القرآن عن تخلق الجنين فيحكي لنا ان خلق العظام سابق على خلق العضلات «فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً » (المؤمنون ـ 12)

ومعلوم في علم الأجنة أن نشأة العمود الفقري سابقة على نشأة العضلات

· وعن هذه النشأة يقول :

« يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث » ( الزمر - ٦ )

يكشف لنا المخلق داخل الرحم ، فيصفه بأنه يتم على أطوار .. خلقاً من بعد خلق .. وانه يجري داخل ظلمات ثلاث .. والظلمات الثلاث ، هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الغلاف الامنيوسي .. كل غرفة منها داخل الأخرى .. والجنين في قلبها ، وهي حقائق تشريحية ... أو هي ظلمات الأغشية الثلاثة التي يتألف منها الجنين ذاته وهي حقيقة أخرى

« وأَنّه خَلَقَ الزّوْجِينِ الذَّكَرَ والأَنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى » . (النجم ــ ٤٥)

ونعرف الآن ان الحيوان المنوي الذي يمنى هو الذي يحدد جنس المولود إن كان ذكراً أو أنثى وليس البويضة فهو وحده الذي يحتوي

على عوامل تحديد الجنس (sex determination)

كيف جاء القرآن بهذه الموافقات التي اتفقت مع نتائج العلوم والبحوث والجهود المضنية عبر مئات السنين! . مصادفة ؟!

وإذا سلمنا بمصادفة واحدة فكيف نسلم بالباقي ؟

وكيف يخطر على ذهن نبي أمي مشكلات وقضايا وحقائق لا يعرفها عصره .. ولا تظهر إلا بعد موته بأكثر من ألف وثلاثمائة سنة ؟ وإذا أخذنا بالتفسير الغربي الملحد الذي يرى في ذلك الكلام الذي يجئ على لسان محمد صورة من نشاط عقل باطن انفتح تماماً على الحقيقة المطلقة .. إذا قلنا هذا فقد اعترفنا اعترافاً مهذباً جداً وعلمياً بالوحي .. فما الحق المطلق سوى الله وما الانفتاح على الله والاتصال به إلا الوحي بعينه .

ولكن القصة لم تنته .

إن القرآن يزودنا بما هو أكثر من كل ما قاله العلم .. فيطلعنا على بعض الغيب .. على ما حدث في الملكوت في الملأ الأعلى عند خلق آدم وكيف أسكنه جنته يأكل منها رغداً كيف يشاء إلا من شجرة واحدة عينها له ... وكيف أسجد له الملائكة

ويروي لنا القرآن كيف أن الملائكة سجدوا لآدم : « إِلاَّ إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَ بِهِ » .

(الكهف ــ ٥٠)

ويقول إبليس في كبرياء وغرور مبرّراً عصيانه للأمر الالهي بالسجود لآدم :

« أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين » .

(ص - ۷٦)

إنه لم يدرك حكمة الله في تشريف ابن الطين .. ولكن الله وحده

كان يعلم أن آدم سوف يتعذب نتيجة خلقته المتصارعة من التراب ومن الروح وأنه سوف يعاني عناء هائلاً ويتمزق بين رغبات جسده الهابطة وسبحات روحه وضميره المتعالية .

« لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ في كَبد ».

(البلد \_ ٤)

أي في مكابدة مستمرة وصراع وعناء .

وإنه سيبلغ بهذه المكايدة إلى مرتبة أعلى من مرتبة الجن والملائكة ، ويفوز بمواهب ولياقات أعلى من الاثنين .

ولهذا أسجد الله له الملائكة وسخَّرهم لخدمته ومعونته .

ولكن إبليس في كبريائه وغروره وتجبره فاتته هذه الحقيقة ولم يذكر إلا أنه خلق من نار وأن آدم خلق من طين وأنه خلق قبل آدم .

« وَ الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبلُ مِنْ نَارِ السَّموم » .

(الحجر ـ ٢٧)

ونار السموم هي النار الصافية بلا دخان أو من الطاقة الخالصة ذاتها .. وهكذا رفض ابليس السجود لآدم وخرج من الحضرة الربانية رجيماً مطروداً وبدلاً من أن يرجع إلى الله تائباً آملاً في رحمته ومغفرته .. فانه يئس تماماً من هذه الرحمة .. وهذه هي الخطيئة الثانية .. ثم أضمر الحقد والعداء والانتقام من آدم الذي تصوّر فيه سبباً لطرده وهذه هي الخطيئة الثالثة .. إنه الشيطان بعينه الذي يحاول أن يخرج من خطيئة بخطيئة وينحدر من هاوية إلى هاوية .

وهكذا راح يغري آدم بالأكل من الشجرة ويزينها له ويصورها بأنها شجرة المخلود وهو يعلم أنها شجرة الموت .

« وَعَصَى آدَمُ رَبُّهُ فَغُوى " .

(db \_ 171)

لقد منح الله آدم الحرية (إذ نفخ فيه من روحه) وخيّره في أن يختار الدخول في طاعته فيكون شأنه شأن النجوم في أفلاكها تجري على نواميس الله الموضوعة وتسلم نفسها لسننه أو يكون حرّاً مسئولاً فيحمل الأمانة.

« إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً » . يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً » . (الأحزاب - ٧٧)

والإنسان لم يدرك مخاطر هذه الأمانة لجهله فظلم نفسه بحملها ولأن الله كان يعلم مخاطر حمل هذه الأمانة .. وكان يعلم أنها سوف تلتي الانسان في مهالك الغرور .. فانه لطفاً منه ورحمة .. أمره بالطاعة وبالاسلام لكلمة الله بألا يأكل من الشجرة لتدوم له الجنة (جنة الطاعة والاسلام للناموس الالهي ) .

ولكنْ الإنسان اختار أن يكون حراً مسئولاً وأن يخرج على الأمر الإلهي (باغراء إبليس) فيأكل من الشجرة .. وهكذا وقع عليه التكليف وأصبح محاسباً منذ تلك اللحظة .. وحق عليه العقاب .

وكان العقاب هو الطرد و الاهباط من الجنة إلى عالم الكدح و العرق . وكان الفرق بين خطيئة آدم و خطيئة الشيطان .. أن آدم رجع إلى الله تائباً طامعاً في رحمته بينما أصر الشيطان على العصيان يائساً من رحمة الله .

« فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْه » .

(البقرة \_ ٣٧)

وأسبغ الله عليه رحمته ووعده بهداية نسله .. وأقامه خليفه على الأرض يحكم فيها بارادته وعقله .

« وَإِذْ قَالَ ۚ رَبُّكَ لِلْمَلا ثِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُحْنُ نُسَبِّحُ وَحُمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ » .

(البقرة ـ ٣٠)

يقول الملائكة ذلك الكلام لأنهم رأوا هذا الآدم وشاهدوا نشأته ومراحل تخليقه من أسلاف تسفك الدم وتتصارع بالمخلب والناب ولكن الله يقول لهم :

«إِنِّي أعلم مَا لا تَعْلَمُون » .

(البقرة - ٣٠)

وهو يعلم أن ذلك الإنسان قد استحق بهذه النشأة وهذه الجبلة المتصارعة من الطين والروح درجة أرفع من درجة الملائكة . وأنه قد اكتسب لباقات تؤهله للخلافة .. وهو يكشف هذه الحقيقة للملائكة : «وَعَلَّمَ آدَمَ الأسماءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائِكَةِ فَقَالَ أَبْئُونِي بأسماءِ هَوْءُ لاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا بأسماءِ هَوْءُ لاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحَكِيمِ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبَتُهُمْ بأَسْمَائِهِمْ فَلَا أَنْ الْكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السّمَائِهِمْ فَلَا أَلُمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السّمَائِهِمْ وَالأَرْض » .

(البقرة ـ ٣١، ٣٢)

ها هوذا آدم الأرضي وقد امتلك لياقات أكبر من لياقات الملائكة .
ونفهم من هذا أن الله قد جعل من هذا الآدم أول أنبيائه على الأرض
.. فكلمة «علم آدم الأسماء كلها» هي بداية الوحي والتنزيل والتعليم الالهي .

ومن حكاية تعليم الله الأسماء لآدم نتعرف على صفة أخرى في العقل البشري أنه معد ومؤهل لتعلم أسماء الأشياء فقط وليس ماهياتها

وأن العلم البشري هو علم بالحدود والمقادير والعلاقات الخارجية فقط وانه لا يستطيع أن يدرك كنه شيّ .. وهو أمر ثابت في الفلسفة .

والله في القرآن «رب» بمعنى مرب وراع ومعلم وهاد رؤوف رحيم ودود يعني بمخلوقاته ويخلق لها الحيل والأسباب ويوفر لها الأرزاق.

وقد وعد الله آدم بارسال الأنبياء لهداية نسله وأولاده.

ويشرح لنا القرآن معنى اتباع الإنسان لهدى الله .. وذلك بأن يفطن الإنسان إلى خطئه ويعود إلى الجنة التي ضيعها أبوه .. جنة الطاعة والاسلام للنواميس الالهية .. وهذه هي الإنابة والرجعة التي تتكرر في كل صفحة في القرآن .. أن يفطن الانسان إلى أنه لا يملك إلا ضميره (قدس الأقداس الذي تركه الله حراً بالفعل) فيسلمه خالصاً لله ويتجه به مختاراً طائعاً .. وقد وكل أمر نفسه إلى خالقه وخضع لنواميسه .. وبذلك يكون أفضل من الجمادات ومن النجوم في مداراتها التي تسلم نفسها لسنن الله وقوانينه قهراً وبلا اختيار .. بيها يسلم هو نفسه لربه محبة واختياراً وطواعية .

يفعل هذا وقد أدرك أن مشيئة الله واقعة إن طوعاً وإن كرها .. وأن الله هو الوحيد الذي وأن الله هو الوحيد الذي يملك الهداية والعلم والقدرة .

وتعود فتطالعنا آیات أخری غامضة فی القرآن نفهم منها أننا نحن :

ذرية آدم كانت لناحياة سابقة قبل حياتنا الأرضية .

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بَرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً

مِنْ بَعْدِهِمْ أَفْتُهْلِكُنَا بَمَا فَعَلَ الْمُطِلُونَ وَكَذَلِكَ نَفْصًلُ الآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ » . يَرْجَعُونَ » . ( الأعراف – ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٤ )

إن الله يفصل لنا في هذه الآيات واقعة غريبة .. يفهم منها أنناكنا في حضرة الله قبل النزول إلى الارحام ( في عالم المثال والملكوت ) ربما كأرواح لا احد يدري .. وأن الله أشهدنا على ربوبيته وأخذ منا ميثاقا بهذا الشهود حتى لا نعود فنكفر ونبرركفرنا بأنناكنا ضحية الآباء.

ونعود فنقرأ عن هذا الميثاق في آيات أكثر غموضاً في سورة آل عمران :

« وَإِذَ أَخِذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وأَخَذْتُم رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وأَخَذْتُم عَلَى ذَلِكُمْ إصري (عهدي) قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصري (عهدي) قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِين » .

ها هم الانبياء مجموعون ليأخذ الله عليهم ميثاقا غليظاً بأن يؤيد بعضهم بعضاً . . كيف كان ذلك . . وأين . . ومتى . .

هي آيات كواشف تشير إلى مرحلة روحية عشناها في الملكوت قبل النزول إلى الأرحام . . وإلى أنه كان لنا ثمة وجود قبل الميلاد . . كما أن لنا وجوداً بعد الموت . .

وفي أسماء الله أنه « الخالق البارئ المصور» .. الخالق الذي خلقنا أرواحاً والبارئ الذي أعطانا رخصة الوجود كما يعطي الملك براءة الوسام لحامله .. والمصور الذي صور لنا القوالب المادية التي نزلنا بها في الأرحام .

وفي حديث شريف يشير نبينا محمد إلى هذا الوجود الروحي السابق

للميلاد حينها يقول : «كنت نبيا وآدم يجدل في طينته » .

ويقول الله في القرآن لمحمد:

« قُلْ إِنَّ صَلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمُمَاتي لله ربِّ العَالمينَ لا شَريكَ لَه ويِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْسُلمين » .

(الأنعام ـ ١٦٢)

وهي كلمات تعني سبق الوجود المحمدي على جميع الأنبياء إذ ويغتبر القرآن جميع الأنبياء مسلمين ومحمد أولهم .

وهي إشارات تدل على وجود روحي سابق على الميلاد كنا فيه في عالم ملكوتي قبل أن ننزل إلى الارحام.

فإذا عدنا إلى الشجرة . . لنسأل ما هي . . هل هي رمز . . أم حقيقة ؟ . . وجدنا أمامنا اختلافاً كثيرا .

يقول بعض المفسرين إنها شجرة المعرفة وإنها رمز.. وهو تفسير غير مقبول . . فالله لم ينه الإنسان عن طلب المعرفة بل هو على العكس كان يحضه على طلب العلم. « وَقُلْ رَبِّ زدني عِلْماً ».

( db \_ 4h)

« قُلْ سيروا في الأرْض فَانْظُروا كَيْفَ بَدأَ الخَلْق » . (العنكبوت ـ ٧٠)

والبعض أخذها بحروفها بدون تأويل على أنها شجرة لها ثمر أشبه بما نرى حولنا من فواكه الدنيا ، والبعض قال هي شجرة الحنطة أكل منها آدم فجرى عليه ما يجري علينا من رغبة في التبرز وقضاء الحاجة لطرد الفضلات وهكذا انكشفت له عورته وطفق يخصف على عورته

من ورق الجنة كما جاء في ظاهر الآية .

وأنا أرى أنها رمز للجنس والموت اللذين تلازما في قصة البيولوجيا. . حينها أخذت الكائنات الحية بطريقة التلاقح الجنسي لتتكاثر فكتبت على نفسها طارئ الموت . . ولم تكن الكائنات قبل ذلك تموت بل تتجدد وتعود إلى الشباب بالانقسام الذاتي .

كان التلاقح الجنسي هو الشجرة المحرمة التي أكلت منها الحياة فهوت من الخلود إلى العدم . . وبالمثل كان زواج آدم وحواء هوزواج اثنين من الخالدين في الجنة . . وفي مثل هذا الزواج لم تكن توجد وظيفة للنكاح والتلاقح الجنسي فالخلود حقيقة قائمة ولا حاجة للنسل لاستمر ار الحياة .

وكان الشيطان يعلم أن شجرة النسل هي إيذان ببدء الموت والطرد من جنة الخالدين فكذب على آدم وسوّل له أنها شجرة الخلود بعينها وأغراه بأن يخالط زوجه بالجسد.

ومما يدل على أن الشجرة رمز للجنس ما يروي القرآن عن آدم وحواء بعد تذوق الشجرة وكيف بدت لهما سوءاتهما ( والسوءة هي العورة ) وكيف طفقا يغطيانها بأوراق الشجر خجلا . . والخجل من الأعضاء التناسلية لا يأتي إلا بعد تذوق اللذة منها ولهذا لا يخجل الطفل من أعضائه التناسلية ولا يغطيها بينا يخجل البالغ حتى من ذكر اسمها . . ثم نرى القرآن يخاطبهما بعد تذوق الشجرة على أنهما جمع فيقول : هم نرى القرآن يخاطبهما بعد تذوق الشجرة على أنهما جمع فيقول :

( الأعراف - ٧٤)

بينها كان. الخطاب في نفس الآيات قبل الخطيئة إلى مثنى: « فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِه الشَّجَرَة » . ( الأعراف ـ 19 ) ومعنى هذا أن الأكل من الشجرة أدى إلى التكاثر . وما زالت اللذة الجنسية إلى الآن رمزاً للتهابط الدنيوي والبهيمية . . وما زالت مناط الإغراء والسقوط . . وليس الأكل .

ويقال إن شريعة الطهارة وقطع الغلفة الزائدة من العضو التناسلي كانت الكفارة التي قضى بها آدم على نفسه بعد الخطيئة كمحاولة للخصاء تقززاً مما فعل . . ثم أصبحت تقليداً دينياً من يومها .

ولا يوجد مانع من أن تكون الشجرة هي شجرة تؤكل بالفعل فتؤدي إلى إطلاق الهرمونات واشتعال الرغبة الجنسية ومن ثم تلقي بآدم إلى المخالطة الجنسية وتكون الآية مفسرة حرفياً ومجازياً.

ولا يمكن القطع في هذه المسائل فالعلم لله وحده . . وقصة النخلق ما زالت من أمور الغيب وهي محل نظر واجتهاد لا أكثر . . ونحن مأمورون بهذا الاجتهاد أمراً .

« قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأُ الْخَلْقِ » . (العنكبوت) « أَفَلاَ يَنْظرُونَ إِلَى الإبِلِ كَيْفَ خلِقَتْ » . (الغاشية ــ ١٧)

« أَفَلاَ يَتَدَبَّرُ وَنَ الْقُرِ آنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » .

( nocal - 77)

هو واجب وتكليف . . أن ننظر إلى القرآن ونستخدم كل معارف العصر وعلومه المتاحة . . ونحاول أن نعرف كيف بدأ الخلق .

والذين لا يوافقوننا على القول بالتطور يسألون . . ماذا يكون معنى الاهباط من الجنة في النظرة التفسيرية الجديدة . . ومعنى مشهد إسجاد الملائكة .

ونرد بأن الاهباط ورد في القرآن بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان دون مغادرة الأرض ... في مخاطبة الله لقوم اسرائيل « أهبطوا مصر فان لكم ما سألتم » .

وكذلك وردت الجنة بمعنى البستان والحديقة على الأرض : «لَقَدْكَانَ لسبأ في مَسكنهمْ آيةٌ جَنْتَانِ عَنْ يمين وشمالٍ » . (سبأ في مَسكنهمْ آيةٌ جَنْتَانِ عَنْ يمين وشمالٍ » .

« وفي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ منْ أَعْنَابٍ » . ( الرعد ــ ٤ )

ويكون المعنى المقصود من الاهباط إذن هوالاهباط المعنوي من مقام الرضى إلى مقام المعصية وانه قد تحقق بانتقال آدم من حياة سهلة في بساتين يانعة وافرة الخصب والرزق إلى مكان جديب وهو على الأرض ما يزال ودونما اهباط من سماوات.

أما مشهد إسجاد الملائكة فقد حدث هو الآخر على الأرض من قبيل التسخير كما سخر الله الجن لسليمان على الأرض ... أو من قبيل الكشف والاطلاع على الملكوت كما اطلع نبيه محمداً على الملكوت والمعراج .. وهي معجزات يختص بها الله انبياءه .. وكلما دلالات كاشفة على مقام آدم العالي عند ربه .. وقد كشف له هذه الأموركشفاً وهو على الأرض لم يزايلها .

إنها الأرض لم يبرحها آدم منذ اختاره الله من أزكى فرع في شجرة الحياة التي أنبتها نباتاً من طين الأرض وهداها في انتقالها من سلالة إلى سلالة إلى أن بلغ الذروة المختارة .

وتؤيدنا في ذلك آيات كثيرة عن الأرض.

« فِيهَا تَحْيَونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجون » .

( الأعراف \_ ٢٥ )

« و الله أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ثمَّ يُعيدكُمْ فيها ويخْرِ جكُم إِخر اجا » . ( نوح – ١٨ )

« مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعيدكمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اخرى » . (طهـه)

إنها الأرض لم نبرحها .

والاهباط هو إهباط من الأرض إلى الأرض.

وفي سورة السجدة نستشف حكاية التطور من استطراد الآيات ٧ و ٨ . وفي هذه الآيات نقرأ ان الله هو الذي « أحسن كل شيّ خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما ما تشكرون » .

في البدء كان الطين . . . ثم كانت سلالة من ماء مهين « وهو السائل المنوي يقذف من ذكور الحيوانات إلى أناثها فيحدث به التكاثر والانتقال من سلالة إلى سلالة ثم كانت التسوية والتخليق والتطوير عبر هذه السلالات . . وأحيراً جاء النفخ . . فنفخ الله العقل أو الضمير أو الحرية في ذروة هذه السلالات فجاء الإنسان ثم تطور هذا الانسان ليصبح ذلك الآدمي الراقي الذي نعرفه بما له من سمع وبصر وفؤاد . وذكر الطين في البداية ثم التسوية ثم النفخ .

هذا الاستطراد بهذا السياق المتسلسل ينفي عن الذهن أن آدم جاء دفعة واحدة من الطين . . ويقترح تفسيراً تطورياً لنشأة الخلق .

كما ان فكرة الاهباط من السماوات تنفيها هذه الآية من سورة هود: « هو أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْض واسْتَعْمَرَكُمْ فيها » ( هو د \_ ٦١ )

و ه فيها » تعود على نفس هذه الأرض التي كانت منها النشأة . . ومعنى ذلك ان نشأة آدم كانت من هذه الأرض وان الله أخلفه فيها ليقوم بعمارتها . . وكل هذا الكلام عن الأرض التي نعيش عليها الآن ونعمرها . . ولم تكن النشأة من خارج هذه الأرض ولا من مكان

في السماوات .. فلا اهباط إذن .. وإذا كان الاهباط مذكوراً في قصة آدم فهو اهباط معنوي .. اهباط في الدرجة .. ومجرد انتقال من مكان إلى مكان على نفس الأرض دون مبارحتها .

وقد ترددت نظريات حديثة عن أصل الإنسان بعد المغامرات الفضائية الأخيرة وما حدث من غزو الإنسان للقمر . . وتقول هذه النظريات بأن الانسان هبط الأرض بمركبة فضائية في الأزمان البعيدة وانه لا يمت بصلة إلى السلسلة التطورية الموجودة من حيوانات الأرض رغم ما بينه وبينها من شبه ظاهر . . وانما هو من سكان كوكب آخر . وهو مجرد فرض وتخمين أقرب إلى رومانتيكيات جول فيرن وه . ج . ولز العلمية ولكنها بلا سند من الواقع .

والكلام في قصة الخلق لا ينتهي ولن ينتهيي .

واسلم الآراء وأرجحها هوالذي أخذنا به في تفسيرنا . . والعلم عند الله. ولا يمكن الجزم حتى الآن بشيً

ومبدأ الخلق ما زال لغزاً ولكننا جميعاً مأمورون بالاجتهاد في تفهمه .

ويحدثنا القرآن في قصة الخلق عن السموات السبع:

« الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَ اتْ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ » .

(الطلاق - ١٢)

« الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً » .

(اللك \_ ٣)

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَاثِق »

(المؤمنون ــ ١٧)

« وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً »

(المؤمنون – ١٧)

والسموات السبع سرلا يفهمه العلم ولكن هناك أمراً مثيراً للتأمل . . أن يكشف لنا العلم مثلاً أن الضوء سبعة ألوان هي ألوان الطيف وسبع درجات من الأطوال الموجية من الأحمر إلى البنفسجي ثم يعود فيتكرر السلم في سبع درجات أخرى من تحت الأحمر لفوق البنفسجي . . وبالمثل السلم الموسيقي سبع درجات ثم تعود الثامنة فتكون جوابا للأولى وهكذا تتكرر النغمات سبعات سبعات .

ونعرف أيضاً في علم الأجنة . . ان الجنين لا يكتمل نموه إلاَّ في الشهر السابع وانه إذا ولد قبل السابع يموت .

ومنذ أن بدأنا نعرف الأيام قسمناها سبعات سبعات، وعرفنا الاسبوع كوحدة زمنية للحساب . . اتفق الناس من كل الأجناس والأديان والألوان على ذلك منذ الماضي السحيق والتقوا عليه دون أن يكون بينهم اتفاق مكتوب . . لماذا . . وكيف ؟ لا ندري .

ثم نكتشف أخيراً أن درجات الطيف السبعة في ضوء الشمس سببها نقلات سبعة للألكترون عروجاً في أفلاك سبعة حول نواة ذرة الايدروجين . . كلما قفز الالكترون في فلك خارج النواة أطلق شحنة هي التي تعطي الطيف المناظر .

وتحدث هذه القفزات في باطن الشمس ( المكون من غاز الايدروجين) من فرط الحرارة التي تتجاوز ملايين الدرجات . . فتنفرط الالكترونات خارجة من ذراتها وتطلق الضوء الشمسي المعروف .

ونفهم من هذا أن الألكترون يعرج صاعداً في سبعة أفلاك أشبه بالسموات السبع . . وانه لينتقل من سماء إلى سماء فوقها لا بد له أن يتخلص من غل من أغلال الطاقة يقيده إلى النواة . . فتنطلق هذه الطاقة على شكل حزمة ضوئية من طيف معين . . إلى أن يعطينا الأطياف السبعة ثم ينطلق بعدها حراً من ذرته .

وكأنما الذرة وهي النموذج المصغر للكون فيها سبع سموات .
هل معنى هذا اننا سوف نكتشف يوماً ما ان الوجود مرتب في سبع درجات في جميع حالاته . . وان هناك سلماً يكرر نفسه من أسفل سافلين إلى أعلى عليين . . سبع سماوات وسبع أرضين . . مثلما للضوء سبع درجات والصوت سبع نغمات والالكترون سبعة أفلاك . . . . وان ما ورد في القرآن حول الرقم ٧ (عن جهنم التي لها سبعة أبواب وعن الأرضين السبع والسموات السبع وعن سبع سنوات عجاف وسبع بقرات سمان وعن استواء الله على عرشه في اليوم السابع من أسرارالكون . . . . كل هذه إشارات إلى هذا السرالخطير من أسرارالكون .

لا شك ان القرآن هنا يبدو بكل ثقله وخطورته مشيراً إلى مسألة علمية غاية في الأهمية .

ومثال ذلك اللمحة العلمية الأخرى التي نصادفها في القرآن حينما نقرأ عن الله عزوجل أنه :

« فَالِقُ الحبِّ والنَّوى يُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميتِ ومُخْرِجُ الميت من الحيِّ ». وقد فهم منها المفسرون القدامي انفلاق نواة البلحة عند الانبات وانه بهذا تجدد النخلة حياتها فتخرج الساق الحي من النوى الميت فهل كانت مصادفة أن يكشف لنا العلم التشريحي ان الخلية أيضاً تجدد حياتها بأن تنفلق نواتها وان هذه هي الطريقة التي تلد بها الخلية فتصبح خليتين .

وهل كانت مصادفة أن يكشف لنا العلم ان الذرة لا تخرج طاقتها

المكنونة إلاَّ بانفلاق نواتها أيضاً فيخرج منها الحي من الميت ( ميلاد الطاقة الذرية من المادة الموات )

هي مجرد تأملات . . . \* \*

ونفس الشيّ حينا تحكي لنا سورة ياسين عن الله: « الذي خَلَقَ الأزْوَاجَ كلّها مما تُنْبتُ الأرْض ومِنْ أَنْفُسِهمْ ومُمّا لا يَعْلَمُونَ ».

و نعلم ان الله خلق النبات من زوجين ذكراً وأنثى كما خلقنا من زوجين والجن من زوجين .

وما لم نكن نعلمه وماكشفه لنا العلم ان هذه الزوجية هي في الأشياء أيضا :

« ومن كُلِّ شيُ خَلَقْنَا زَوْجِينِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » . فالكهرباء فيها الشحنة السالبة والموجبة

والمغنطيسية فيها الاستقطاب إلى قطبين

وفي الذرة الالكترون والبوزيترون

والبروتون والنيوترون

و في الكيمياء العضوية . . الجزئ اليساري والجزئ اليميني .

ونعرف الآن المادة . . والمادة المضادة

والثنائية والازدواجية في تركيب الأحياء والجمادات يكشف لنا العلم أسرارهاكل يوم . .

وهي إشارات ولمحات وقطرات من بحر القرآن الملليَّ بالكنوز والأسرار.

\* \* \*

وربما كان أعمق هذه الأسرار ما جاء في القرآن وصفاً ليوم القيامة

بأن البحار تفجر وتضرِم فيها النيران . « وإذا البحار سُجِّرتْ »

(التكوير ــ ٦)

« وسجرت » معناها اضرمت نارا وفي سورة الانفطار يعود القرآن إلى هذه الاشارة « وإذا البحار فُجُرت وإذا القُبُور بُعْثرت »

( الانفطار ـ ٣ و ٤ )

وفي سورة الطوريقسم الله بهذا الحدث فيقول جل من قائل. « والبحْر المسجور إِنَّ عَذاب رَبِّكَ لواقع »

(الطور - ٦ و٧)

انه يقسم بالبحر إذ يفجر ويضرم ناراً يوم القيامة بأن العذاب واقع وانه حق .

والقسم فيه لفت نظر لأهمية المحدث وجسامته ... وقد ظل « البحر المسجور » في نظري لغزاً عجيباً حتى وقعت في يدي خريطة لتوزيع الأحزمة البركانية والزلز الية على الأرض أثناء قراءة عن النشاط البركاني وأسراره، وكانت الخريطة بداية لدوامة من التأمل . فالمؤلف وهو العالم الجيولوجي الدكتور پويقول لنا بالرسم و الاحصاءات انه من خمسمائة بركان وهي كل مانعرف من براكبن على الأرض وجد أن معظم هذه البراكين تصطف في حلقة حول المحيط الهادي وفي خط بطول البحر الأبيض المتوسط وخط بحافة الأطلسي .. وأعجب من هذا أنه وجد أن قاع المحيط الهادي يتكون من البازلت وهو صخر بركاني .. ومعنى هذا أن جوف الأرض الناري هو أقرب ما يكون إلى السطح عند قاع المحيط الهادي والبحر الأبيض المتوسط ما يكون إلى السطح عند قاع المحيط الهادي والبحر الأبيض المتوسط والأطلسي، وان هذه الأمكنة تحت الماء عثل نقاط الضعف في القشرة

الأرضية حيث يحدث بين وقت وآخر ان تنفجر البثور البركانية فتقذف بالحمم من جوف الأرض الملتهب إلى السطح .

ثم يمضي المؤلف فيحصي لنا عدداً من أعظم تلك البراكين التي تشكل حلقة من النيران حول الماء وتحت الماء يذكر لنا منها بركان فوجياما وبركان مايون وبركان تال وبركان كركاتوا وبركان أورزابا وبركان باريكوتين وبركان كوتوباكسي وبركان شيمبورازو والبراكين الثلاثة مونت لاسن ومونت هود ومونت رينير.. هذا غير جزر بركانية تقوم وسط المحيط مثل جزر هاواي وهي مجموعة من الجزر شيدتها البراكين .. ومن أعجب ما يراه السائحون فيها مشهد حفرة كيلاويا النارية ويسميها أهل البلاد « هاليوما » أي بيت النار . وفيها يمكنك أن ترى رأي العين الحمم المتوهجة وهي تغلي وتفور وتبصق نافورات النار على أعماق سحيقة داخل الفوهة .

وبين براكين البحر المتوسط أكبرها بعد فيزوف هو بركان أتنا بصقلية وإلى الشمال منه يقع بركان ستر مبولي الذي يثور بصفة مستمرة ويلمع كل ليلة بالضوء الأحمر ويسميه الملاحون منارة البحر المتوسط وفي شرق البحر المتوسط مجموعة أخرى من البراكين من بينها جبل أرارات . . . وفي الأطلسي جزر الكناري وآزور وكاب فرد وكلها جزر بركانية .

ثم تطالعنا الاحصاءات بحقيقة أخرى دامغة فتقول ان ٨٠ ./ من النشاط الزلزالي يقع هو الآخر في الحزام الذي يحتضن المحيط الهادي وان معظم الهزات الزلزالية تقع في قاع البحار.

إن ذروة الاضطراب البركاني والزلزالي واقعة إذن حول الماء وتحت الماء حيث جوف الأرض الناري المتأجج بالحرارة قريب من السطح لا يحفظه من التفجر إلاَّ توازن القشرة الأرضية الدقيق والجبال الهائلة

التي تعمل كثقالات وأوتاد تحفظ هذه القشرة في مكانها وترسيها فلا تميد فوق بحر النار المضطرب في الداخل .

وفي ذلك يقول القرآن عن تلك الجبال الرواسي « وأَلْقَى في الأرْض رَواسي أَن تَميدَ بكُمْ وبَثَّ فيها مِنْ كُلِّ دابةٍ » ( لقمان ــ ١٠ )

وفي مكان آخر يصف الجبال بأنها أوتاد .. « والجبال أوتادا » فإذا جاء وعد الآخرة ونسفت هذه الجبال تدفقت حمم النار من نقطة الضعف الكبرى وهي قيعان البحاروألقت الأرض بجوفها الملتهب . « إذا زُلْزِلَت الأرضُ زلزالَهَا وأخْرَجَت الأرضُ أثقالَهَا »

(الزلزال - ١ و٢)

وأضرمت النير ان في مياه البحار والمحيطات وكان ذلك « البحر المسجور » الذي فجرت مياهه ناراً . . . . .

وبرزت الجحيم لمن يرى

ونعلم الآن ان الحرارة في جوف الأرض تبلغ ألوف الدرجات وأن بطن الأرض هو أتون فوار من الحديد المنصهر والحجارة المنصهرة والحمم ولعل هذا الباطن الناري هو الجحيم التي يقول فيها خالقنا « وبُرزت الجحيمُ للغاوين »

(الشعراء ــ ٩١)

« وبرزت الجحيمُ لمنْ يَرى »

(النازعات ـ ٣٦)

والابرازكلمة دقيقة محددة تعني اخراج شيّ من حالة بطون إلى حالة ظهور . . . من الجوف إلى السطح . .

ولعل هذا الباطن الفوار هو أسفل سافلين الذي سوف تتهابط إليه الأرواح الكثيفة الظلمانية . . . وهو تلك النارالتي وقودها الحجارة .

هي إشارات . . ولمحات . . وكلمات بعيدة الغور . . تلتقي فيها روعة البلاغة بدقة العلم .

روعة البلاغة بدقة العلم .
ولا يمكن أن يكون هذا الالتقاء مصادفة . . وأن تكون تلك الموافقات العديدة بين أحدث علوم العصروبين كلمات القرآن الأزلية . . أموراً عشوائية اعتباطية جاءت مصادفة واتفاقاً .

## الجنة والجسم

كان من أسباب انصرافي عن القرآن في شبابي ما قرأته عن أنهار العسل وأنهار الخمر في الجنة . . وأنا لا أحب العسل ولا أحب الخمر . . فاعتبرت هذه سذاجات و انسحب حكمي على القرآن ثم على الدين كله .

والساذج في واقع الأمر.. لم يكن إلا أنا.

فأنا لم أحاول أن أتفهم النص القرآني ولا أن أعكف حتى على ظاهر عبارته فما بال باطنها . . وكنت في عجلة من أمري . وكان الانصراف غايتي وشهوتي . . وغطت هذه الشهوة على كل شي فضاعت معالم الحقيقة من أمامي . . وفاتتني أموركانت شديدة الوضوح .

فماذا يقول القرآن في الجنة ؟

« مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِغَيْرِ آسِن وَأَنْهَارٌ مِنْ مَاءِغَيْرِ آسِن وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنْ لَبَنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُه وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ للشَّارِبِينَ وأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى ».

( No \_ Josep )

والآية تبدأ بأنها ضرب مثل . « مَثَلُ الجَنَّةِ التي وُعِد الْتَقُون » وليست إيراداً لأوصاف حرفية . فهذا أمر مستحيل لأن الجنة والجحيم أمور غيبية بالنسبة لنا لا يمكن تصويرها في كلمات من قاموسنا .

تماماً كما يسألك الطفل عن اللذة الجنسية . . فتحتاركيف تصفها له فهي بالنسبة له غيب خارج عن حدود خبراته تماماً . وبعد أن تعجز عن توصيل المعنى إليه تقول على سبيل ضرب المثل وعلى سبيل التقريب . . إنها شي مثل السكر .

لقد اخترت له شيئاً من خبراته اليومية .

ومع ذلك فما أبعد المعنى .

وما أبعد الفارق بين اللذة الجنسية وبين طعم السكر العادي المبتذل . وبالمثل كان موقف القرآن في مخاطبة البدوي البسيط .

وكل أمنية البدوي الذي يعيش في هجير الصحراء أن يعثر على نبع ماء عذب . . فكل ما يجد من مياه ما هو إلاَّ ينابيع مالحة آسنة .

وكذلك اللبن . . فما أسرع ما يختمر ويتغير طعمه في حر الصحارى . . فيضرب له القرآن المثل من أعز ما يتمنى .

« إِنَّ الله لا يسْتَحْيي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا » . ( البقرة ــ ٢٦ )

فكل الغاية هي تقريب تلك المعاني المستحيلة بقدر الإمكان . وكل ما جاء عن الجنة والجحيم ما هو إلاَّ ألوان من ضرب المثال . . وألوان من التقريب وألوان من الرمز .

وفي العهد القديم يصف أشعيا يوم الرضوان قائلا:

« يصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سمائن ووليمة خمر ويمسح السيد الرب الدموع من كل الوجوه » .

وفي تراتيل القديس أفرايم :

« ورأيت مساكن الصالحين . . رأيتهم تقطر منهم العطور وتزينهم ضفائر الفاكهة والريحان . . وكل من عف عن الشهوات تلقته الحسان في صدر طهور » . إنها صور مشتركة في جميع الأديان.

ولكن القرآن لا يتركنا في ضباب الأمثلة فما يلبث أن يقطع بالقول الفصل.

« فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّة أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون » . ( السجدة ـ ١٧ )

إنه يحيل القضية كلها إلى غيب لا يمكن التعبير عنه بلغة الأرض . هنا كل منى العين والقلب مما لا يمكن تصويره بألفاظ .

أما جهنم فهي شيئ فظيع . . لا هو بالحياة ولا هو بالموت . « ويَأْتِيَه المُوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٍ غَلِيظٌ » . ( ابر اهيم – ١٧ )

« فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ » .

( البقرة - ٢٤ )

ثم يشرح لنا أكثر:

« لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ » . الله بهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ » .

(الزمر ١٦٠) -

ها هوذا يبين لنا حقيقة جديدة . . فيقول إنه يورد الألفاظ للتخويف . ولكنه ليس تخويفاً على غير أساس .

إنه مثل تخويفك لابنك حينما تحذره من إهمال نظافة أسنانه وتقول له . . إذا لم تنظف أسنانك بالفرشاة فإن السوس سوف يأكل أسنانك . . تقول ذلك محبة منك ورحمة لطفلك .

وبالطبع . . السوس لن يأكل أسنانه . . إنما هي ميكروبات وفيروسات غير مرئية ولكن التخويف كان على أساس . . لأن ما سوف يحدث له إذا أهمل نظافة أسنانه سيكون ألعن من أكل السوس .

الملك الآلام الرهيبة لضرس مسوس . . يعرف أنها أسوأ من كل ما سمع من تحذيرات .

إنه تخويف العزيز الرحيم من شيئ سوف يحدث بالفعل وسيكون أسوأ من جميع ما قيل وكتب . . مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

إن العذاب حق . . والثواب حق .

وهنا يعترض معترض .

ألا يتنافى مع رحمة الله ومع عظمته أن يعذب . . ويعذب من ؟ . . إنساناً مسكيناً لا يساوي ذرة أو هباءة في مملكة الله اللانهائية . .

وهو اعتراض كان يشغلني ذائماً وكان يصرفني دائماً عن قبول فكرة العذاب وبالتالي عن القرآن وعن الدين كله .

والسؤال يحتاج منا أن نتعمق معنى كلمة عذاب .

والله بالفعل لا يعذب .

إنما هو فقط يعدل .

ولوأنه ساوى في آخرته بين ظالم ومظلوم . . بين قتيل والقاتل الذي قتله . . لوأنه فعل ذلك بحجة الرحمة لكان أبعد ما يمكن عن الرحمة . . وعن العدل . . فالمساواة بين غير المتساوين ظلم فادح . . تعالى الله عن أن يقع فيه .

ثم هي الفوضى أن يكون الأبيض في عين الله كالأسود ، والأعمى كالبصير ، والميت كالحي ، والذي يسمع كمن لا يسمع .

والكون ينغي الفوضى .

وتأمل كل جزئية في الكون تكشف لك عن النظام المحكم والقانون

الذي لا يفوته واحد من ألف من المليجرام .

وحركة إلكترون من مدار إلى مدار في داخل الذرة لا تتم إلا بحساب ، فهو لا بد له أن يعطي حزمة من الطاقة ليقفز إلى المخارج قفزة مساوية ، ولا بد له أن يمتص حزمة أخرى ليقفز إلى الداخل قفزة مساوية . إنه محاسب في حركاته . وهو إلكترون . فما بال الإنسان العاقل وهو بالنسبة للإلكترون كالمجرة والفلك بالنسبة للإنسان . وقد نفخ الله فيه من روحه فهو شيً عظيم . . وليس في هوان الذرة ولا الالكترون .

ثم ما معنى أن يموت مظلوماً وظالماً فيصبح تراباً بلا بعث ويذهب ما حصله من خير وشروعلم وحكمة سدى .

إنها تكون مجرد سخافة 🐪

« وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَالُهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّون » .

( الجاثية \_ ٧٤ )

وهو ظن خاطئ . . لأن الحياة تكون به مجرد لعبة عبثية وباطل في باطل .

« أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدى » .

(القيامة ــ ٣٦)

والعقل المتأمل لا يقول هذا أبدا . إنه ليتفكر في خلق الكون و نواميس الفلك المحكمة ويهتف من أعماقه :

« ربَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا يَاطِلاً سُبْحَانَكَ » .

(آل عمران - ١٩١)

مستحيل أن ينتهي كل هذا إلى باطل . . لا بد أن هناك استمراراً بطريقة ما . . ولا بد أن تتضح لنا الحكمة من كل هذا في ميقاتها . إنها قضية عدالة وقضية منطق وليست قضية تعذيب لهدف التعذيب . والذي سوف يحدث لنا بعد البعث هو أن كل واحد ستلازمه رتبته ودرجته التي حصلها في الدنيا لا أكثر .

« فَقَدْ كَذَّابْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً » .

( الفرقان ـ ٧٧ )

فن عاش لا يسمع ولا يعقل ولا يبصر الحق سوف يحشره الله أعمى .

لَّ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى » . كُنْتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى » . كُنْتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى » . (طه – ۱۲۹ ، ۱۲۵ ، ۱۲۹ )

إنها مجرد صفتك تلازمك « سَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً » . إن الله لا يعذبك . . ولكنك تعذب نفسك بجهلك . « ومَا .ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » .

( النحل ـ ١١٨ )

من عاش في الدنيا حيوانا لا هم له إلا أن يأكل ويضاجع فهو في الحياة الثانية له رتبة الحيوان أو الرتبة السفلى بالنسبة لغيره ممن عاشوا يتأملون ويعقلون .

« وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصْلُ سَبِيلاً » .

وفي الآخرة تتزايد الفروق وتتضاعف . . فما بين اثنين سوف يكون أكثر بمراحل من فارق الدرجة بين حيوان وإنسان .

« انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً » .

(الاسراء - ۲۱)

« سَيُصيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ الله ».

( الأنعام ... ١٧٤ )

إن هذا الصُغار سيعذب ويحرق .. لأنه سيكون حسرة على صاحبه حينما يرى مكانته ومكانة الآخرين ومقدار ما خسر ومقدار ما كسبوا.

« رَبُّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ » .

(آل عمران - ١٩٢)

الله يعتبر الخزي في هذه الآية أشد من النار إيلاماً .

وكما يصف الإنجيل هذا العالم الآخر « عالم البكاء وصرير الأسنان » . المجرم فيه يصر على أسنانه ندماً على ما يرى من هوان شأنه أمام الدرجات العالية التي أصابها الآخرون . ويصف القرآن أهل الجنة في تلك الدرجات بأنهم المقربون . المقربون من الله . . من الحق .

« في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ » .

(القمر - ٥٥)

ويروي لنا أن الله يكلمهم وينظر إليهم وأنهم على أسرة الملك متقابلون قد نزع الله ما في قلوبهم من غل فأصبحوا اخواناً متحابين . ويصف الجنة بأنها دار السلام . . وأنه لا حرب فيها ولا كذب ولا لغوولا سباب .

وبعد أن يستطرد في الآية ٧٢ من سورة التوبة في وصف الجنات التي تجري من تحتها الأنهار والمساكن الطيبة في جنات عدن يختم الآية قائلاً:

« ورضوان من الله أكبر » . . والمعنى واضح . . أن مقام الرضى . . رضى الله أعظم من كل تلك اللذائذ المادية . ثم يتأكد المعنى من هذه الآية في سورة الإسراء التي توصي بالتهجد في الليل . "في الليل . "وَمِنَ الليْل فَتَهَجَدْ به نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُودَاً» . ( الاسراء ١٠٠٠ )

إنها اذن مسألة مقامات . كل واحد يبعث على رتبته ومقامه . الله لا يعذب للعذاب .

وإنما يأتي العذاب واحتراق الصدر من إحساس من هم في أسافل الدرجات بالغيرة والحسد والهوان والمخسران الأبدي الذي لا مخرج منه . . وسوف يحرق هذا الإحساس الصدوركما تحرقها الناروأكثر . . وسوف يكون هو النكال والتنكيل . ينكل الواحد منا بنفسه بالدرجة التي وضع نفسه فيها والتي انحدر إليها بأعماله في الدنيا .

ومما يدل على أن النار في الآخرة هي غير ما نعرف من نارنا هذه الآيات من سورة الأعراف .

« وَشهدوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافُرِينَ قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْمُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الجُنِّ والإنس في النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَكَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً (حتى إِذَا أُدركُ بعضهم لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُ بعضهم بعضاً ) قَالَتْ أُخْرَ اهُمْ لأولاهمْ رَبَّنَا هَوْلاء أَضَلُّونَا فَآتِهمْ عَذَاباً ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ ولكن لا تَعْلَمُونِ » .

(الأعراف -- ٣٧) ٣٨)

إنه حوار ومكالمة في النار يجري بين المعذبين . . وفي مثل نارنا لا يمكن أن يجري حوار بين اثنين يحترقان .

والمعنى الثاني العميق في الآية ( لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُون » .

إن أمامنا اثنين يتعذب الواحد منهما ضعف الآخر مع أنهما في نفس المكان ، ومعنى هذا ان العذاب في الشخص وليس في المكان ذاته . . وهذا لا ينفي أن يكون العذاب المذكور حسياً بل إنه من الممكن أن يكون معنوياً وحسياً في نفس الوقت (كما يحدث أن يتعرض اثنان للحر اللافح فيصاب أحدهما بالصداع بينما يتحمل الآخر بسبب اختلاف درجات اللياقة عند الاثنين ) والصداع ألم حسي ومعنوي .

ولا ينفي أن يكون ناراً ولكنها نارغير ما نعرف من نارنا .

ويروي القرآن عن أهل الجنة وكيف أنهم يتذكرون وهم يأكلون فاكهة الجنة أنهم قد رزقوا أنواع هذه الفاكهة حيناكانوا على الأرض ( مع الفارق في الجودة )

وكيف أن لهم زوجات في الجنة ولكنهن زوجات مطهرات (لسن كزوجات الأرض يعانين الحيض والمخاض شكسات غيورات متسلطات ) .

تقول الآية عن هؤلاء الصالحين في الجنة :

« كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِها وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُ ون » . ( البقرة ـ ٢٥ )

والجنة بهذه الصورة هي درجة ومقام . . فيها كل ما نعرف على الأرض ولكن مع تفاوت هائل في الرتبة . . تفاوت يفوق التصور . . تفاوت مثل التفاوت بين الزمن والأبد ومثل التفاوت الذي ذكرناه بين طعم قطعة سكر وطعم اللذة الجنسية الحادة بالنسبة لبالغ .

وإذا ذكر العسل في مثل هذه الجنة فهو عسل ولكن لاكما نعرف

من عسل ، واللبن هو اللبن ولكن لاكما نعرف من لبن ، والنساء لا كما نعرف من نساء .

إنها ستكون أشياء مدهشة كالغيب بالنسبة لما نعلم . . يقول الشاعر عن امرأة يحبها إن جسمها يضي كأنها صيغت من النور . . إنها إحلام يمكن أن تكون هناك حقائق .

وبالمثل ما يروي القرآن عن النار . . فهي نار لا كما نعرف من نار . . نار تنبت فيها شجرة لها ثمر (شجرة الزقوم) . . وفيها ماء حميم يشربه أهلها . . والمعذبون فيها يتكلمون ويتحاورون فأجسادهم لا يمكن أن تكون لها نفس كيمياء الأجساد كما نعلمها وإلا لتبخرت دخاناً في لحظات ولما استطاعوا أن يتبادلوا كلمة .

ومعنى هذا أننا سوف نبعث أجساداً ولكن لا كالأجساد . . ربما كيانات لها ذات الهيئة والصورة ولكن من مادة مختلفة هي بالنسبة لنا غيب . . إنها لن تكون الأجساد الترابية التي نتكون منها الآن في حياتنا الأرضية .

ولهذا يمكن أن تتضاعف المتع حسياً ومعنوياً بطريقة نجهلها .. كما تتضاعف درجات العـذاب حسياً ومعنويـاً عن ما نعلم وكما يتوزع الناس مراتب ودرجات بحسب لياقاتهم .. تكون لكل مرتبة مواصفاتها الحياتية التي تكفل لمن فيها حظوظاً من السعادة أو الشقاء كل حسب قدره وأتصور أن أعلى الناس قدراً في الجنة هم الذين سير تفعون عن متع الحواس وجنة الحواس ويختار لهم الرحمن درجة الحياة الروحية الخالصة إلى جواره في سدرة المنتهى حيث لا تكون اللذة هي لذة طعام ولا لذة شراب ولا لذة حور عين وإنما لذة النظر إلى الله في كماله ولذة تأمل الحق والجمال وصورة الخير المطلق .

إنها لذة الجالس « في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيك مَقْتدر » . ( القمر ـ ٥٥ )

وهي مرتبة المفضلين من الأنبياء ومن في مقامهم . وهكذا تشتمل الجنة على جميع الدرجات من المتع الحسية من مأكل ومشرب ارتفاعاً حتى المتع الروحية الخالصة ينال كل منا ما تؤهله لسه رتبته .

كل هذه آيات كواشف ذات دلالة تدلنا على أن النار ليست هي نارنا ولا الجنة هي سوق الخضارولا الله هو الباطش الإرهابي .

وإنما الله سوف يبعث كل واحد على رتبته ومقامه ودرجته ، لأن هذا عين العدل وهو العادل .

وإنما سوف يتأتى العذاب من تفاوت الرتب تفاوتاً عظيماً ، ثم بالسقوط في تقييم أبدي لا مخرج منه يلزم صاحبه كما تلزم الأصبع بصمتها .

وهو عذاب أكيد وجحيم أكيد سوف نراه عياناً ويقيناً: «كَلاَّ لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقين لَتَرَوُنَّ الجَحيم ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْن اليَقين ». ( التكاثر ـ ٥ ، ٦ ، ٧ )

ولأن الله يعلم أن هذا العذاب سوف يكون رهيباً . . فقد حذرنا وخوفنا بالألفاظ المجلجلة وأرسل لنا الأنبياء مبشرين منذرين مؤيدين بالمعجزات والخوارق والآيات والكتب . . فعل ذلك رحمة منه وحنانا وعطفاً . . وهو القائل في حديثه القدسي : « سَبَقَتْ رَحْمَتي غَضَبي . . .

و في سورة الفاتحة يصف نفسه أو لا بأنه الرحمن الرحيم قبل أن يقول مالك يوم الدين. . . وهو يوم الحساب . . يوم الغضب . . يوم يحق القول على العالمين بلا رجعة .

ولأنه رحيم فقد فتح باب التوبة وإصلاح الخطإ على مصراعيه . « قُلْ يَا عَبَادي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً » .

(الزمر --- ۵۳)

ثم أقام شروط المغفرة : « وَانِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى » .

(طه -- ۸۲)

وأمربالصلاة . . ثم قال : « وَلَذكُرُ الله أَكْبُر » . أم قال : « وَلَذكُرُ الله أَكْبُر » . أن تتذكر أن هناك قوة إلهية وأن يشخص هذا المعنى في ذاكر تك و في أفعالك على الدوام . . ينجيك و يحقق لك شرط المؤمن و يكون أفضل من صلاة المصلى الذي ليس في قلبه ذكر .

وكلمة. « الذكر » في القرآن كلمة عميقة المعنى والدلالة . فالقرآن نفسه اسمه ذكر ، والتدين والإيمان هو مجرد تذكر :

« إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُو الأَلْبَابِ » .

( الزمر — ۹

« وَإِذًا ذُكِرُوا لاَ يَذْكُرُون » .

( الصافات --- ١٣)

« إِنَّا نَحْنُ نَزُّ لْنَا الذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » .

( الحجر -- ٩ )

« وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكُرِ » .

(القمر - ١٧)

« فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ » .

(الغاشية ـ ٢١، ٢٢)

« وَلْيَتَذَكُّرْ أُولُو الألْبابِ » .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانَ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ 

( الأعراف \_ ٢٠١)

وهنا ينبغي أن نقف وقفة تأمل طويلة .

فما هو هذا التذكر المطلوب.

إن أحدث النظريات النفسية تقول لنا . . إن المعارف كلها تكون مخبوءة مكنوزة داخل نفس الإنسان ولكن تحجبها عنه غرائزه وشهواته . ولهذا فالتعلم هو في حقيقته تذكر . . بارتفاع حجب النفس وشفوفها . . ولا يكون تعلماً من عدم .

فالطفل لا يتعلم أن ٢ + ٢ = ٤ و انما هو فقط يتذكر حقيقة باطنة في روحه ، ولد بها .

وبالمثل الإحساس بالجمال والطرب هو نوع من التذكر المبهم لعالم القدس وما فيه . . عالم الملكوت الذي كنا فيه قبل النزول إلى الأرحام . ولهذا السبب فإن جمال المرأة مثلاً هو جمال زائر وليس جمالاً مقيماً لأنه ليس جمالها هي . . وإنما هوظل ينعكس عليها من الملكوت. . ثم ما يلبث أن يفارقها حينما يتغلب قانون المادة والشيخوخة والتراب .

قبل ميلادنا . . كانت لنا ثمة حياة كأرواح .

و في ذلك تقول الآية القرآنية البديعة :

« وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا » . (الاعراف - ١٧٢)

و الآية تروي ما كان في الغيب قبل الخلق الدنيوي . وكل الخلائق مما خلق الله ويخلق وسيخلق مثل الذر في كفه ينظر إليهم ويشهدهم على أنفسهم .. ألست بربكم .. فيقولون بلى شهدنا .. وهو بهذا يأخذ عليهم ميثاقاً غليظاً لأنه يعلم أنه بعد الهبوط في الأرحام وانسدال حجاب اللحم الكثيف ونزول غشاوة الحواس والشهوات والغرائز والأهواء أنهم سوف ينسون تماماً .. وسوف يتخبطون في نكران وكفر وجهالة .

وهو . . رحمة منه يرسل لهم الأنبياء يذكرونهم .

ويقول لمحمد:

« فَذَكُّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ » .

(الغاشية ـ ٧١)

ويقول عن الأيمان إنه حياة .

« يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمنوا اسْتَجيبوا لله وَلِلرسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ » . ( الانفال ـــ ٢٤ )

لأن اتصال الوجود الدنيوي بالتذكر بالوجود الملكوتي الأول ثم بالوجود الأخروي . . هو فطنة الإنسان إلى حياته بكاملها . وهي الحياة كل الحياة .

والله ليس بحاجة إلى صلاتنا ولا إلى صيامنا .. ولكن نحن المحتاجون .. لعلنا في صلاتنا العميقة نتذكر ولعلنا بالعبادة والتوجه نتصل بنبع وجودنا .. ونستمد منه حياتنا .

إن الصلاة والعبادة استمداد . نحن الذين نحتاجها لتكون لنا حياة . وليس الله . . لأن الله هو الحي بذاته المستغني بوجوده عن كل شي . أما نحن فلا يمكن أن تكون لنا حياة إلا بمدد منه . . من الله . . الحي الذي به الحياة .

ونفهم من هذا أن الله فرض الفروض ووضع شرائع العبادات من أجلنا وليس من أجل أن يشعر بألوهيته . فهو في غنى عنا . . وفي غنى عن أن يعذبنا . . وفي غنى عن أن يطلب منا طلباً أويفرض علينا فرضا . « ما يفعلُ اللهُ بعذابكم إنْ شكرتُمْ وآمنتُمْ »

لا مصلحة لله في تعذيب خلقه ولا حاجة له في ذلك .

وهو بالفعل لا يفرض علينا فرضاً ولا يطالبنا بطلب ولا يقيم علينا عذابا ، كل هذا يبدو من ظاهر العبارات فقط . أما باطن القرآن الذي يكشف نفسه لكل من جاهد في الفهم ، ان الله هو الرحيم مطلق الرحمة العادل مطلق العدل الذي يعطي مطلق العطاء ولا يأخذ شيئاً ولا يحتاج لشئ .

وإذا كان في الدنيا ألوان من العذاب فهي من عيون رحمته .

« وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدنى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبِرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُون» . ( السجدة ـ ٢١ )

إنها محاولات لايقاظ العقل الغافل لعله يتذكر ويرجع وينجو بنفسه من عذاب أكبر في الطريق . عذاب لن يكون منه مخرج ولا مهرب . حينًا تحق على كل واحد رتبته ودرجته .

ونفهم من القرآن أن سنة الله أن يوقظ الغافلين في الأرض فيبتليهم بكل صنوف البؤس والمرض والعذاب لعلهم يفطنون إلى ما في الدنيا من زوال وما وراءها من حقيقة باقية . . يفعل هذا رحمة بهم ولأنه يعلم ما ينتظرهم من ناموس عادل لن يلطف بهم . . حتى إذا نفذت فيهم كل هذه الآلام الدنيوية ولم يتيقظوا . . فتح الله عليهم أبواب كنوزه ليتمتعوا . . وحقت عليهم كلمته بالهلاك في الآخرة .

( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمْم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّراء لَعَلَّهُمْ
 يَتَضَرَّعُون فَلَوْلا (فلو أنهم ) إذ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُم الشَّيْطانُ مَا كانوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا

يِه فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبُوابَ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى إذا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُون (يائسون تماما).

( الأنعام -- ٢٤ ، ٣٤ ، ٤٤ )

فَا يَبِدُو لِنَا أَنِهُ نَعْمَةً قَدْ يَكُونَ فِي الْحَقَيْقَةُ نَقْمَةً :

« فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ » .

( التوبة \_ ٥٥ )

« أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنَينَ نُسَارِعٍ لَهُمْ في الْخَيْرَ اتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ » .

(المؤمنون ـ ٥٥، ٥٥)

« إنما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْ دادوا إثماً » .

(آل عمران ـ ۱۷۸)

فليس الخير الظاهر في الدنيا والنعمة الغامرة بعلامة رضا الله في جميع الأحوال . . ولا عذاب الدنيا وبلاؤها بعلامة غضب الله في كل حال . . فقد يكون الخير غضباً وقد يكون البلاء لطفا . . ولا يكشف لك عن الحقيقة إلا صوت ضميرك . . إذا رأيت البلاء يطهرك فهو نعمة . . وإذا رأيت البلاء يطهرك فهو نعمة . . وإذا رأيت النعمة تطغيك فهى غضب .

ثم يتكلم القرآن عن أهل الجحيم : « إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤمِنُون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأليم » .

(یونس ـ ۹۲، ۹۷)

وإنهم إذ ينزل بهم عذاب الجحيم ليصرخون متوسلين : « يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكذَّبَ »

( Illisty - XX)

« وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُون » . ( الانعام ــ ۲۸ )

إن الله يعلم أنهم لوردوا للدنيا لعادوا إلى كبريائهم . إنه جهل وإصرار على الجهل لا وسيلة لعلاجه . . لا الأنبياء ولا

المعجزات والخوارق والآيات . . ولا حتى مرورهم على الجحيم بكاف لردهم إلى معرفة .

ومن هنا يبدو البقاء في الجحيم رحمة ، فهو بالنسبة لبعض الجبارين الوسيلة الوحيدة إلى المعرفة والتقويم .

إن الله رحيم دائماً حتى في جحيمه . ولهذا سمى نفسه « الرحمن » . . أي الرحيم مطلق الرحمة في جميع الأحوال لمن يستحق ومن لا يستحق . . يرحم من يستحق بالجنة ويرحم من لا يستحق بالجحيم . . فالجحيم كما رأينا هو تعريف لمن لا يعرف ولمن فشلت معه كل وسائل التعريف فهو نوع من الرحمة . ولهذا يقول في أجمل آياته :

« عَذَابِي أَصِيبُ بِه مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ » . ( الأعراف ــ ١٥٦ )

فأدخل عذابه ضمن رحمته التي وسعت كل شيّ ، ويفسر لنا الحساب فيقول :

« اقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً » .

والحساب هنا يبدوأنه حساب النفس للنفس وتنكيل النفس بالنفس ومواجهة النفس للنفس .

لقد لزم كل و احد عمله كظله و لا خلاص . . وحق القول . . و نفذ العدل الأزلي .

ولكن هذه المعاني تضيع في النظرة المتعجلة والقراءة السطحية والوقوف عند الحروف وعند جلجلة الألفاظ . والألفاظ التي وصف الله بها القيامة كلها ألفاظ رهيبة ذات جلجلة وصلصلة . . تقرع الآذان كالأجراس ، فهي : الساعة ، والواقعة ، والقارعة ، والزلزلة ، والدمدمة ، والغاشية ، والراجفة ، والرادفة ، والزجرة ، والسكرة ، والطامة ، والحاقة ، والصاخة .

هل سمعت لفظاً اسمه « الصاخة » ؟ !

إنه لفظ يكاد يخرق طبلة الأذن . لأن الله علم أن الواحد منا في هذه الدنيا تتخطفه الشهوات وتبرق في عينيه المطامع فهو لا يعقل . . وهو أصم لا يسمع .

فَهتف في أذنه بهذه الكلمة .. التي تكاد تخرق السمع من فرط ارتفاع ذبذبتها ليوقظه :

« فَإِذَا جَاءَتَ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءَ مِنْ أَخيهِ وَأُمَّهِ وَأَبيه » . ( عبس ــ ٣٣ ، ٣٤ ) ٣٥ )

فعل هذا رحمة ولطفاً وحناناً . . تعالى الله عن أن يعذبنا شهوة في عذاب .

وما العذاب إلا لزوم ما يلزم وحلول الصفة بموصوفها وانتظام الأرواح في سلم درجاتها الحق وانسدال الستار على هذا العالم الذي يتبارى فيه الناس على نوال مالا يستحقون.

ونعطي مثلاً لهذا التفاوت في الرتب فيها يشعر به كل منا في حياته المخاصة . . من تفاوت المستويات التي يمكن أن يعيش فيها . . لا نقصد مستويات الدخل . . وإنما نقصد شيئاً أعمق . . نقصد المستويات الوجودية ذاتها .

فالواحد منا يمكن أن يعيش على مستوى متطلبات جسده ، كل همه أن يأكل ويشرب ويضاجع كالبهيمة .

ويمكن أن يسكت ذلك السعار الجسدي ليستسلم لسعار آخر هو سعار

النفس بين غيرة وحسد وغضب وشماتة ورغبة في السيطرة وجوع للظهور وتعطش للشهرة واستئثار لأسباب القوة بتكديس الأموال والممتلكات وتربص لاصطياد المناصب.

وأكثر الناس لا يرتفعون عن هذه الدرجة ويموتون عليها ولا يكون العقل عندهم إلا وسيلة احتيال لبلوغ هذه الأسباب .

والحياة بالنسبة لهذه الكثرة من الناس غابة والشعور الطبيعي هو العدوان وتنازع البقاء والصراع . . والهدف هو البهام كل ما يمكن التهامه وانتهاز ما يمكن انتهازه . . والواحد منهم تجده يتأرجح كالبندول من لهيب رغبة إلى لهيب رغبة أخرى . . يسلمه مطمع إلى مطمع وهو في ضرام من هذه الرغبات لا ينتهى .

وهناك قلة قليلة تكتشف زيف هذه الحياة وتصحوعلى إدراك واضح بأن هذا اللون من الحياة عبودية لا حرية , وأنهاكانت حياة أشبه بالسخرة والأشغال الشاقة خضوعاً لغرائز همجية لا تشبع وأظماع لا مضمون لها ولا معنى ولا قيمة . . كلها إلى زوال .

فتبدأ هذه القلة القليلة في إسكات هذا الصوت وفي تكبيل هذه النفس الهائجة وقد اكتشفت أنها حجاب على الرؤية وتشويش على الفهم .

وهكذا ترتفع هذه القلة القليلة في الرتبة لتعيش بمنطق آخر.. هو أن تعطي لا أن تأخذ .. وتحب لا أن تكره .. وتصبح هموم هذه القلة هي إدراك الحقيقة .

وعلى هذه القلة تنزل سكينة القلب فيتذكر الواحد منهم ماضيه حينما كان عبدا لسعار نفسه وكأنه خارج من جحيم !

ومثل هؤلاء يموتون وقد انعتقوا من وهم النفس والجسد وبلغوا خلاصهم الروحي وأيقنوا حقيقة ذواتهم كأرواح كانت تبتلي في تجربة . وما أشبه الجسد \_ في الرتبة \_ بالتراب . والنفس بالناروالروح بالنور. وهي مجرد ألفاظ للتقريب . ولكنها تكشف لنا أن حكاية الرتب هي حكاية حقيقية . . وأن كل من يموت على رتبة يبعث عليها وأن هذا هو عين العدل وليس تجبراً . . وقد يكون العذاب فوق الوصف إذا تجردت النفوس من أجسادها الترابية ولم يبق منها إلا سعار خالص وجوع بحت واضطرام مطلق برغبات لا ترتوي ثم عدوان بين نفوس شرسة لا هدنة بينها ولا سلام ولا مصالحة إلى الأبد . . على عكس أرواح تتعايش في محبة وتتأمل الحق في عالم ملكوتي .

أكاد أجزم بأن ألفاظ القرآن بما فيها من جلجلة وصلصلة حينا تصف الجحيم إنما هي نذير حقيقي بعذاب فوق التصورسوف نعذبه لأنفسنا بأنفسنا عدلاً وصدقاً على رتبة استحقها كل منا بعمله . . وأكاد أضع يدي على الحقيقة . . لا ريب فيها .

تعالى الله عن أن يعذبنا شهوة في عذاب . . وهو الحق العدل الحكم . وفي أخبار داود أن الله قال له :

« يا داود أبلغ أهل أرضي أني حبيب لمن أحبني وجليس لمن جالسني وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني . ومطيع لمن أطاعني . . من طلبني بالحق وجدني ومن طلب غيري لم يجدني » . أنعم به من رب رحيم . . وتقدس وتعالى عن الظلم والعدوان .

## الحسالال والحسرام

التحريم في القرآن ليس لمجرد التحريم . ولا التحليل لمجرد التحليل .

وإنما هو تحليل لكيل ما هوطيب وتحريم لكل ما هوخبيث:

« وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمِ الْخَبَائِثَ » .

( الأعراف \_ ١٥٧ )

الله حرم الضار الخبيث.

وأحل الطيب النافع ِ.

لم يصدر الأمر تسلطاً ومعاقبة وتضييقاً على الناس.

وإنما أقام شريعته محبة ورحمة .

إذا لم نفهم هذه الحقيقة الجوهرية فسوف نتوه في حرفيات لا آخر لها وتضيع منا روح القرآن كلية .

وعلى سبيل المثال نأخذ هذه الآية :

« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » .

(النورــ ٣٠)

« وَقُلْ لِلْمُؤمِنات يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ » .

(النور – ۳۱)

لو أخذنا الآية بظاهر حروفها دون أن نحاول أن نتدبر حكمتها سوف يخيل لنا ان فيها تضييقاً علينا بدون مبرر... كيف يخلق لنا الله العيون والنواظر ثم يقول لنا لا تنظروا .. كيف يخلق لنا الجمال ثم يقول البصر.

ولو تدبرنا الآية لاكتشفنا ان هذا الأمر هو غاية الرحمة وغاية اللطف وانه استنقاذ للانسان من العبودية ومن الأغلال وليس استبداداً به وتضييقاً عليه .

فالنظر هو السبيل إلى التعلق .. والتعلق حبس .. والعين إذا نظرت إلى الوجه الجميل سُجنت فيه وسجنت معها نفسها .. والله يريد لنا الحرية والانعتاق ، ولا انعتاق إلا بأن نتجاوز المحسوسات الجميلة ناظرين إلى خالقها وبهذا ترفعنا نظرتنا إلى مقام القريب والمعية مع الله وهو مقام الحرية المطلقة ..

وما خلق لنا الله الاغراء الدنيوي إلا ليختبرنا .. هل سنتصرف بالفطرة السليمة فنتجه بذوقنا السليم إلى الجمال الأعظم إلى جمال الله ووجهه أو سنقف عند الجمال الحسي الأصغر ونلتصق به ونسجن فيه مدللين بذلك على فساد ذوقنا وانحراف فطرتنا .

إن المسألة ليست مجرد نظرة إلى وجه جميل .. إنها نظرة ما تلبث أن تعقبها رغبة ثم شهوة ثم مشروع لاشباع تلك الشهوة وامتلاك تلك المرأة أو هذا الصدر أو هذا الظهر .

وتتخطف العقل الشهوات فيفقد الانسان هدفه وينسى وجهته ويتشتت ويأخذ سبيله وراء هذا الصدر العريان وينسى المشوار الذي كان يسعى إليه .

مثل هذا الإنسان قد فقد حريته وهبط من ذروة انسانية إلى حالة

أشبه بحالة كلب يتشمم .. وإلى عبد أسير لا يعرف لنفسه خلاصاً من هاتين الساقين أو هذا الظهر .. وإلى عقل مغلول في الشهوة يفكر في اللهط ويسيل لعابه وتخرج عيناه من محجريهما جموحا وشهوة ويفقد السيطرة على نفسه وينسى المصلحة التي جاءت به إلى المكان .. وتجري رجلاه المرتعشتان وراء اللحم الأبيض .. لا يعرف كيف يحكمهما . مثل هذه الحالة من الهبوط قد تنتهي بصاحبها إلى صفعة على صدغه تفيقه أو إلى محضر في بوليس الآداب .. أو إلى قصة تبدأ بدقائق لذيذة ثم تنتهي بحادث نشل أو إلى علاقة جنسية تنتهي إلى مستشفى الحوض المرصود لعلاج مرض سري مزمن .

وحكمة الآية القرآنية واضحة في مثل هذا النوع من النظر. والذوق السليم ينفر بالفطرة ويعف عن مثل هذا التحديق .. لأنه ضرر. ولهذا أمر القرآن المرأة المؤمنة بأن تدني عليها جلبابها ابتعاداً عن مزالق الإثارة والاستثارة.

وهنا نصل إلى جوهر التحريم .

فالتحريم دائماً لضرر.

والله أقام شريعته محبة ورحمة لا تسلطاً وغطرسة .

ومن هناكان لا بد من غض البصر تفادياً للضرر.. واشفاقاً من العواقب ووقاية من ضعفنا الطبيعي المركب في أجسادنا ..

وغض البصر ليس فقط غض البصر عما يتعرى من الجسد . وإنما هو أيضاً غض للبصر عما في يد الناس من مال ونعمة ، وهو الحياء والترفع عن النزول بالنفس إلى مواطن الشهوة والحسد والحقد والغيرة . ومن أكبر الذنوب عند الله التعصب .. أن تتعصب لنفسك أو عائلتك .. وأن تميل مع الهوى .. وتأخذك حمية العنصرية وكبرياء العرق والجنس .

والمتعصب إنسان يعبد نفسه .. يعبد فهمه المحدود وليس الله فهومشرك.

وجوهر الدين هو أن تتجاوز نفسك وتتخطاها وتنكرها وتكبح شهواتك وتلجم أهواءك وتتحرر من أطماعك وتطلعاتك وتخلص من غرورك وكبرك وعنادك . . فكل هذه أغلال والدين يحرمها ليخلصك من أسرها .

وأبغض الحرام إلى الله الشرك . . أو عبادة غير الله .

والشرك ليس فقط عبادة الأصنام فهذا لون قديم ساذج من الشرك انتهى أمره .

والأصنام الآن هي غير اللات والعزى وهبل .

وأخطر الأصنام هي الأصنام المجردة وهي ما يعبد الآن في كل مكـان .

أن تتخذ نفسك صنها . . أن تعبد رأيك وهواك ومصلحتك فلا يشغلك إلاَّ نفسك .

« أَفَرَ أَيْتَ مَن اتَّخذَ إِلَهُهُ هُوَاه » .

( الجاثية \_ ٢٣ )

وهذا هو إله اليوم الذي يحرق له البخور وتقدم له القرابين من دم الآخرين .

وسوف نعود إلى ميزان الحرام والحلال . . ونقول : وما الضرر؟ ما الضرر في أن يعبد الإنسان نفسه ولا يرى غير مصلحته ؟ والضررواضح بيّن . . فلن تكون حياة مثل هذا الإنسان حياة . سوف يقضي حياته في سجن من المرايا كلما تطلع إلى جدار لم ير فيه إلا صورته .

سوف بكذب ويسرق ويقتل ويستغل .. ولن تصل إلى أذنيه آلام الآخرين لأنه لا يرى إلا نفسه وما يكسب وما يربح وما يرفع من عقار وما يقتني من أرض وما يكدس من مال .

سوف تصبح نفسه حجابا بينه وبين الله وحجاباً بينه وبين الحقيقة ، وحجاباً بينه وبين العدل .

وعن مثل هؤلاء الناس يقول القرآن .

« وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيديهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُون » .

(یس - ۹)

وما السد الذي بين يديك ومن خلفك ومحيط بك لدرجة تحول بينك وبين الأبصاركأنه غشاوة . . إلا نفسك .

ويقول في سورة أخرى .

« فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَ اكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَة » .

(البلد ـ ۱۱، ۱۲، ۱۳)

يقول لك . . « وما أدراك ما العقبة » ليحضك على التساؤل والتفكير في تلك العقبة فأمرها يغمض عليك . . لأنها هي نفسك ذاتها . . ولا عقبة أمامك سوى نفسك وعليك أن تقتحمها لتستطيع أن تفعل أي خير فتفك رقبة من تستغل وتستعبد . . ولن تستطيع أن تفك رقبة من تستعبد إلا إذا فطنت إلى استعباد نفسك لك وفككت عنك أغلالها . . فلن تستطيع أن تحرر إنساناً إلا إذا بدأت فحررت نفسك أولاً . . وبعد ذلك سوف تجد أن أي خير سيصبح ممكناً . . سوف تستطيع وبعد ذلك سوف تستطيع

ان تحب وتعطي وتجود وتمنح .

ولهذا نقرأ في القرآن :

و الله الشرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ اللهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة » . ( الله الشرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ اللهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة » . ( التوبة – ١١١ )

« فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ » . ( البقرة ــ ٤٥ ) بمعنى فاهزموا أنفسكم وانتصروا عليها .

وفي الانجيل يقول المسيح بنفس المعنى :

« من أراد أن يخلص نفسه يهلكها . ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها ، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لوربح العالم كله وخسرنفسه » .

ويقول الله لداود:

« اقطع شهوتك وتحبب إلى بمعاداة نفسك . . ضعني بين عينيك وانظر إلى ببصر قلبك . . واعلم أنه ما اطمأن عبد إلى نفسه إلا وكلتُه إليها فأهلكته »

ويسأل داود ربه « يا رب كيف أصل إليك ؟ » فيقول له ربه « اترك نفسك وتعال .

ويقول الله لموسى « اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فلا يمكن الوقوف في حضرة الله إلا بخلع النفس والجسد وخلع شواغل النفس وشواغل الجسد كشرط للوصول .

ولهذا كان ذلك الشرك الخفي الذي يمارسه الإنسان بعبادته نفسه هو منتهى الحرام وذروة الخطيئة .. لأنه يحتوي على جميع الخطايا الاخرى في داخله ولأنه هلاك لا هلاك بعده .

وكل ما تعبد من دون الله شرك . . إذا كنت عبداً لنفسك وهواك ومصلحتك فأنت مشرك ، وإذا كنت عبداً لعصبية العائلة أو القبلية أو العنصر أو الجنس فأنت مشرك . . وإذا استعبدتك فكرة مجردة أو

نظرية أفسدت عليك مسالك تفكيرك فأصبحت ترفض مناقشة أي فكرة أخرى فأنت راكع أمام صنم وإن كان صنماً مجرداً ومنحوتاً من الفلسفة لا من المادة.

ولهذا اعتبر القرآن الشرك خطيئة لا تغتفر لأنه عمى للعين والبصيرة والعقل وشلل لجميع المدارك وتوقف لنمو الروح وتعطيل لها في هجرتها إلى منبع نورها .

« إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِنْ يَشَاءُ » .

( النساء \_ ٨٤ )

لأن الشرك في الحقيقة أشبه بانقطاع الحبل السري الذي يفصم الصلة بين الجنين ومصدر حياته . . بين الإنسان والله .

وماذا يحدث لو أن زهرة عباد الشمس انصرفت عن الشمس وأعطت ظهرها لها واتجهت إلى القمر مثلاً . . إنها ببساطة تموت . . فالشمس هي مصدر حياتها . . وهي لا تعبد الشمس ذلاً . . وإنما لأن الشمس حياتها .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجيبوا لله وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ » . والعبادة حياة واستمداد للنوروالحق . ( الأنفال – ٢٤ )

والله أمر بالعبادة لأنه يعلم أن فيها حياتنا . . ولم يأمر بها تسلطاً وتجبراً ولمجرد فرض أوامر .

ولهذه الأسباب حرم الله الخمر وما في حكمها من المسكرات والمغيبات لما فيها من أضرار .

وحرم القمار لما فيه من خسارة وتباغض وعدوان .

وحرم الزنا لأنه فوضى تختلط فيها الأنساب .. وتخضع فيها النفوس للنزوات والشهوات والأهواء.

وأحل الزواج لأنه تنظيم ونظام ومسؤولية وسكينة قلب .

وحرم لحم الخنزير . ونحن نعلم الآن أن حيوان الخنزير هو مستودع فيروس الإنفلونزا والدودة الشريطية ، وأنه أغلظ أنواع البروتين وأشدها تعقيداً .

ولو ألقينا نظرة على الحيوانات آكلة الخضروات كالغزال والأرنب والحصان والجمل والدجاج والحمار للاحظنا أنها كلها رقيقة وديعة . . بينها الحيوانات آكلة اللحوم كالسباع والنمور والضباع والذئاب والثعالب والنسور والصقور . كلها تشترك في صفات القسوة والوحشية والضراوة . ولا شك أن هناك علاقة بين الإسراف في اللحم كطعام . . ونشأة صفات خاصة في النفس . . مثل الحدة والصرامة والقسوة .

ولأن لحم الخنزير هو أكثر اللحوم غلظة وأعقد البروتينات الحيوانية تركيباً فربما كان ضرره على آكله أبلغ من جميع اللحوم الأخرى . . والله يعلم و نحن لا نعلم .

والله هو العقل الكلي المحيط وهو لا يضع سنة بلا سبب .

ولقد أقام التشريع وحرم الحرام وأحل الحلال وفرض العبادة . . محبة منه ورحمة .

ويجب ألا تفوتنا هذه الحقيقة لحظة واحدة .. فهمي روح الناموس وقلب الشرائع .

ولذلك حرم الله السرقة وحرم القتل.

« مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَير نَفْسِ أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً » وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً » وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً » (المائدة ـ ٣٧)

لأن قتل الإنسان لأخيه الإنسان بلا ذنب هوخرق لجميع النواميس .. لهذا اعتبره الله قتلاً للناس جميعاً .

وحرم الانتحار.

وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَان بِكُمْ رَحِيماً وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُواناً

لأن الانتحار هو منتهى سوء الظن بالله والعمى عن رحمته واليأس من عدالته والخرق لنواميسه والجمل بآخرته ، وهومنتهى الظلم للنفس . « الظَّانِّينَ بالله ظَنَّ السَّوء عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ وَغَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَاعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وساءت مصيراً » . (الفتح - ٦) والله حرم الزنا لأن الزنا ضرر.

وهنا سوف يطلع علينا رأي مودرن باريسي متحرر يقول: وما الضرر؟ أين الضرر في اثنين يتبادلان لذة بدون زواج لكن بتراض وراء جدران مغلقة وبعيداً عن العيون لا يكذبان على نفسيهما في شيئ . . فما يفعلانه يقومان به حبا ووجداً وغراما . ولا يؤذيان بعملهما مخلوقاً . . أين الضررهنا؟

ولنفهم الضرر لا بد أن نضع الحب والجنس في إطارهما الطبيعي حيث أرادتهما الطبيعة .

والطبيعة جعلت من العاطفة والجنس وسائل للتكاثر والإبقاء على النوع وعمار الدنيا . . جعلت منهما أدوات انتاج .

فإذا اجتمع رجل وامرأة واعتزلا ركنا يتبادلان اللذة بدون تفكير في زواج أو بناء بيت . . وإنما لمجرد اختلاس متعة . . فإنهما يحولان الحب والجنس من أدوات إنتاج إلى أدوات استهلاك ويستهلكان طاقة من أشرف الطاقات الحية خلقت لتبني أنما وحضارات ويجعلان منها مجرد وسيلة إلى ارتجافات جنسية .

وحينما يجتمع رجلان على شذوذ جنسي .. فإنهما يقولان نفس الشيئ ، سوف يقولان : إننا اجتمعنا على حب ورضى .. وإننا لا نضر أحداً ، وإننا نستمتع ولا نؤذي أحداً .

والشذوذ واحد في الحالين إذا أخذنا القوانين الكونية بعين الاعتبار

ونظرنا نظرة شاملة إلى الموضوع .. فكلا الحالين انحراف بالطاقة الطبيعية عن أهدافها لمجرد دقائق من الارتجافات الجنسية .. والفرق هو فرق في درجة البشاعة .. وفي درجة المخالفة للنواميس الطبيعية . المدلهان حباً وهوى ، اللذان يرتمي الواحد منهما في حضن الآخر .. ويتعلل كل منهما بأنه صادق مع نفسه فيما يفعل .. هما في الحقيقة كاذبان .

لأن صدق الإنسان مع نفسه لا يكون صدقاً حقيقياً إلا إذا كان بالمثل صدقا مع الطبعة .

وليكون الإنسان صادقاً مع نفسه لا بد أن يكون صادقاً مع طبيعته ومع النواميس الكونية العظيمة التي جاءت به إلى الدنيا ، وإلا انقسم وانشق على نفسه وتحول إلى جسد في ناحية . . وروح في ناحية . .

والتي تحب رجلاً بحق . لا تقول له : أريد أن أنام معك . وإنما تقول له : أريد أن أعيش معك العمر كله . أريدك أن تكون أبا لأولادي وسقفاً لبيتي وشرفاً لاسمي ورفيقاً مصاحباً لرحلة حياتي كلها . وإذا لم تفعل هذا فإنها تكذب على نفسها . وهي خاطئة وإن ادعت لنفسها أنها جولييت . بل إن الخاطئة التي تبيع عرضها لحاجتها إلى اللقمة سوف تتعلل بعذر الجوع . . أما هي فقد ابتذلت أشرف ما أعطتها الطبيعة بدون دوافع سوى تشنجات ورعشات عابرة وتلك الحكة التي تبحث عن مهدئ بين وقت وآخر بحجة الحب . . وهو كذب . . لأن حب المرأة يريد الرجل أبا لأبنائها وسقفاً لبيتها . . لا عجرد دواء موقت للحكة .

والزنا إذا تحول إلى عادة ثم إلى سلوك ومنهج حياة يؤدي إلى إلى التفسخ الكامل للكيان . . وإلى انفصام الشخصية . . فيصبح الجسد

في ناحية والقلب في ناحية .. والروح في ناحية .. وبهذا يتم تخريب الفطرة ، وهذا هو الضرر غاية الضرر .. ولهذا نقرأ في الاحصاءات أن أعلى نسبة للجنون والانتحار تحدث في السويد وفي روسيا رغم السعادة الجنسية وعدم الكبت والتحلل غاية التحلل .. والسبب هو ذلك الانفصام الذي يحدث للإنسان المتحلل في أعماق روحه فيفقده السلام الداخلي إلى الأبد.

وهكذا تأتي التعاليم الدينية لحكمة وأسباب لا لمجرد رغبة الله في التسلط على خلقه وإنما محبة ورحمة وتنبيها إلى فائدة .

ويحرم الدين الزواج بين الأخوات ، وبين الأم وابنها ، والأب وابنته لأنه يريد أن تنمو في الأسرة ألوان أخرى من العاطفة غير الشهوة . . كالأمومة والأبوة والأخوة والمودة . . وأن يكون الرباط الأسري هو التراحم ( لأنه هو الرباط الوحيد الباقي ) . . أما ضرام الشهوات فهو يضرم معه الغيرة والرغبة في التملك فيقتتل الإخوة على أختهم وتتفجر الأسرة من داخلها وتنهار .

لم يكره الله للإنسان إلاكل ما هوكريه بالفعل . . ولم يحب له إلاَّ كل ما هو محبوب .

ولذا جعل الطلاق مكروهاً لكنه ممكن إذا استحالت الحياة وجعل الكذب كبيرة الكبائر.

« كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَقْعَلُون » .

(الصف - ٣)

والكذب على الله غاية الإثم .

« وَمَنْ أَظْلَمُ ممن افْترى عَلِي الله كَذباً » .

( Ikisa - 17 , 9P)

فيكون ادعاء النبوة كذباً والتحريف في الكتب المقدسة زعماً بأن

آيات نزلت وهي لم تنزل . . هو منتهى الحرام . . لأنه منتهى الإضرار والتضليل للناس .

هذه هي الشريعة وهذه روحها . . إن الله أحل الطيبات وحرّم الخبائث ، وإذا تطهرت فطرتنا فسوف نحب لنفوسنا ما يحب لها الله بدون جهد وبدون مشقة .

ولهذا يزول التناقض في قلب المؤمن بين الله وشريعته وبين ما تمليه عاطفته المخاصة ويرغب فيه عقله .. فإذا بما يريده لنفسه هو ما يريده الله له .. وما يتمناه لنفسه هو ما يتمناه الله له .

ولهذا يتوجه ابراهيم بالدعاء قائلا:

« رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ » .

(ابراهیم - ٤٠)

فيطلب من الله ما يطلبه الله منه .

وهذا غاية الإيمان والثقة ومنتهى الحب للشريعة .. حتى لتصبح الشريعة والرغبة شيئا واحدا .

ولا تعود للإنسان رغبة سوى ما يرغب الله .

وهذا درب الذين وصلوا .

يقول الله في حديث قدسي :

« عبدي أطعني أجعلك ربانيا يدك يدي ولسانك لساني وبصرك بصري وإرادتك إرادتي ورغبتك رغبتي » .

وهؤلاء هم الأنبياء والأولياء والمقربون الذين أمدهم الله باسباب علمه وقدرته .

## العِلم والعسمل

أ ول ما نزل من القرآن هي كلمة « اقرأ » : « اقرأ باسم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ » . إنه أول أمر إلهي نزل في الإسلام .

أمر لكل إنسان بأن يقرأ .

قبل الأمر بالصلاة والصيام وقبل تفصيل الشرائع وقبل الكلام عن العقيدة قال الله :

« اقرأ » .

وانفرد القرآن بين جميع الكتب المقدسة بأنه ابتدأ بهذه الكلمة وهذا الأمر .. وهذا منتهى التشريف للعلم والعلماء .. أن يكون أول حرف في الدين هو أمر بالقراءة وطلب العلم ...والآية حددت نوع العلم المقصود :

« اقرأ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ » .

فهو علم بالله ولله .. علم خير فاضل .. علم للنفع وليس علم للضرر . وتوالت بعد ذلك الآيات التي تأمر بالعلم وتحض عليه :

« وَقُل رَّبُّ زِدْنِي عِلْماً » .

( db - 112)

« قُلْ سِيرُوا في الأرْضِ فَانْظُرُواكَيْفَ بَدَأَ الخَلْقَ » . ( العنكبوت ــ ٢٠ )

« يَرْفَع اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ » . ( المجادلة ــ ١١ )

« قُلْ هَلْ يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » .

( الزمر – ٩ )

« شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَوَالْمَلاَثِكَةُ وَأُوْلُوالعِلْم » .

( آل عمر ان ـ ١٨ )

فجعل الله أولي العلم إلى جواره مع الملائكة المقربين من حيث قيمة شهادتهم وهذا منتهى ما يحلم به الإنسان من رفعة المقام . . أن يذكر مع الله وملائكته .

وتتكرركلمة العلم ومشتقاته في القرآن نحوا من ثمانمائة وخمسين مرة ويقسم الله بالقلم وما يسطر به « ن والقلم وما يسطرون » ولكنه ليس علما نظريا فارغا وإنما علم مقترن بالعمل.

« وَقُلُ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلُكُم »

( التوبة \_ ١٠٥ )

وفي كل مكان يتكلم فيه القرآن عن « الذين آمنوا » يقرن هذا الإيمان بالعمل فيقول « الَّذِيْنَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ » في عشرات الآيات يتكرر هذا التقارن والتلازم .

وهو تكرار مقصود به أن يثبت تماماً في الذهن أنه لا إيمان إلا بالعمل ومع العمل .. وأن الأعمال هي التي تفصح عن دخائل القلوب وهي التي تبرهن على فضيلة الفاضل وطاعة المطيع وإحسان المحسن .

ولأن أول أمر في القرآن وفي الإسلام هو أمر صريح بالقراءة والتعلم

فلا يصح أن يدعي الإسلام جاهل لا يقرأ مهما صلى وصام وحمل المسابح وحوقل وبسمل ورتل .

والشرق العربي الآن بما فيه من جهل وكسل هوكافر بأوليات كتابه ودينه .. فلا هويقرأ ولا هويتعلم ولا هويعمل .. وبدل العلم والعمل لا نرى حولنا إلا الجهل والكسل .

وكل واحد يتصور أنه من أهل الجنة لمجرد أن أسمه في بطاقة تحقيق الشخصية محمد وأنه مسلم بالوراثة وأنه يقتني مصحفا .

وينسى أن أول كلمة في هذا المصحف هي « اقرأ » .. وأنه لا يقرأ .. وأن الله يقول « اعملوا فسيرى الله عملكم » وأنه لا يعمل وإنما يتمدد على المقاهى يتثاءب .

بل أن العالم الغربي الأوروبي بما فيه من علم وعمل وفكرونشاط دائب خلاق هو أقرب لجوهر الإسلام وجوهر القرآن من هذا الشرق الكسول المتخاذل الغارق لأذنيه في الجهل المزري .

علينا أن نفهم القرآن قبل أن ندعي أننا من أهل القرآن.

والذين يمسحون كسلهم وجهلهم في عباءة التصوف ويقول الواحد منهم وقد أخلد إلى خلوة فارغة وتأمل خاو .. أنا متصوف .. ينسى أن الهجرة إلى الله عند المتصوف لا تكون إلا بالعلم والعمل وأن المتصوف عليه أولاً أن يطلب العلم فإذا علم كان عليه أن يعمل بما علم .. فإذا أصبح من ذوي الأعمال .. ارتقت به أعماله من حال إلى حال .. فإذا دام له الحال وثابر على الأعمال انتقل من مقام إلى مقام .. وهذه هي الدرجات التي يتسلق عليها الصوفي كادحاً إلى الله ... العلم والعمل والحال والمقام .. والمتصوفون الأوائل كانوا مر ابطين يحملون السلاح ويدافعون عن الأوطان .. المصحف في يد والسلاح في يد .. والشمال

الأفريقي يمتلىء بأضرحه هؤلاء المرابطين حيث ماتوا في مرابطهم بعد أن حاربوا لآخر طلقة وآخر شهقة في صدورهم .

إن الشجاعة والشهامة والصدق وقتال الباطل وإحقاق الحق والعمل على عمارة الدنيا بألخير والعدل بين الناس ومحاربه الاستغلال ونصرة الضعيف هي من صميم الدين بل هي الدين ذاته .

ولا دين ولا قرآن لمن لا يحرك يدا في هذه الأعمال .

ولكن في البدء دائما يلزم العلم .

« اقرأ » أولا .. لتعرف الحق من الباطل ولتعرف قوانين العالم الذي تعيش فيه قبل أن تدعي لنفسك أنك تستطيع إصلاحه .

ولكن القرآن لا يدعونا إلى القراءة ويتركنا في ظلام الحيرة وإنما يختط لنا منهجا للوصول إلى العلم هومنهج « السير والنظر » .

« وقل سيروا في الأرض فانظرواكيف بدأ الخلق » .

السير وجمع الملاحظات وتدوين المشاهدات ثم النظر في هذه الملاحظات واستقرائها لاستخراج القانون العام الذي يربطها ... وهو المنهج الاستقرائي الذي جاء به « باكون » بعد القرآن بألف سنة وأثمر هذا المنهج على يد العلماء الغربيين كل ما نقرأ ونرى من علوم وصناعات مذهلة ... ولو حاولنا أن نتفهم كتابنا ونسير على هديه لسبقناهم إلى هذه العلوم .

وقد اهتدت قلة من العلماء العرب إلى هذا المنهج في صدر الإسلام وكان لهم عطاء أثروا به الغرب وأخصبوا ثقافته في أوقات كان هذا الغرب غارقا في ظلمات قرونه الوسطى .

ونذكر جابر بن حيان في الكيمياء ،

وابن سينا في الطب ،

وابن رشد في الفلسفة ،

وابن عربي في التصوف ،

وابن الهثيم في الهندسة والرياضيات .

ونذكر الأندلسيين وما استحدثوه في الموسيقى والموشحات . ونذكر علماء الفلك العرب .. وأغلب الكوكبات النجمية ما زالت تحتفظ بأسمائها العربية إلى الآن في المراجع الأجنبية .

وكلمة « أنبيق » التي أطلقها جابر بن حيان على جهاز التقطير ما زالت هي ذاتها مستعملة في الفرنسية Ambique ويشتق منها الفعل Ambiquer أي يقطر.

والأرقام العشرية في الحساب لم يعرفها الغرب إلا عن طريق العرب . كان هناك علم وعمل إذن .

وحينما كان هناك علم وعمل كان هناك عطاء وكانت هناك حضارة وقد أعطى القرآن مفتاح هذه الحضارة .

﴿ إِقْرَأَ ﴾

وجُعل من هذا المفتاح أول ما نزل من حروف .. وأول ماكلف الوحي بتبليغه إلى محمد وأمته . ومن لا يقرأ لا يستحق بأن يكون من أمة محمد ولا أن يدعي لنفسه أنه يحمل القرآن ويفهمه .

ومن يعلم ولا يعمل بما يعلم فهو عاطل عن الفعل والأثر والدين . يقول القرآن عن إبراهيم وهويبني البيت :

« وَإِذْ يَرْفَعُ إِبَرَاهِيْمُ القُواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ » .

(البقرة - ١٢٧)

العقل يهندس واليد تبني والقلب يسبح هامسا « ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم » .

علم وعمل وإيمان وبناء .

هذا هو الدين الحق كما يقدمه القرآن .

والقرآن يتكلم عن المؤمنين العاملين بأحسن الكلمات : « اللّذِيْنَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ » . « الّذِيْنَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ » . ( البينة ـ ٧ )

« وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً » .

( فصلت - ۳۳ )

ويؤكد أن الأعمال تحفظ وتكتب وأن الله يلقانا بأعمالنا يوم

« وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً » .

( يونس ــ ٦١ )

« يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرَاً وَمَا عَمِلَتْ مَنْ سُوءٍ تَوَدُ لُوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيَنَهُ أَمَداً بَعِيْداً » .

«كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللهُ أَعْمَالَهُم حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ »

(البقرة - ١٦٧)

« وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً » .

( الكهف - ٩٤ )

ويؤكد أن الدنيا هي الفرصة الوحيدة لإحراز الأعمال وأنها الامتحان الوحيد الذي لا امتحان بعده .. ويقول عن أهل الجحيم :

« وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فيها رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا رَبُّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا بَهْمَا رَبُّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا

(فاطر - ٣٧)

يقولون هذا بعد فوات الأوان .

« وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ » .

( الأنعام \_ ٢٨ )

انتهى الأمرولا اعتذار ...

ويؤكد القرآن أن العمل الصالح الخالي من الإيمان بالله لا يكون عملا صالحا وأن مثل هذه الأعمال الصالحة من قلب يجحد خالقه مصيرها البوار:

. ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً » . ( الفرقان ــ ٢٣ )

ويقول عن أعمال الكفار الصالحة :

« أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الَّرِيحُ فِي يَوْم عَاصِفٍ » .

( إبراهيم - ١٨ )

وقد يسأل سائل كيف يتجرد العمل الصالح عن الصلاح إذا تجرد قلب صاحبه من الإيمان بالله ....

إذا تبرع الكافر لعمل خيري .. كيف لا يكون عمله هذا عملا صالحا يثاب عليه .. ؟!

والجواب أن الكافر الذي لا يؤمن بوجود إله سوف يسند كل عمل يقوم به إلى نفسه فيعطي عن اعتقاد بأنه هوالذي يعطي وهوالذي يتصدق وهوالذي يرزق وهوالذي يغني .. وهذا هوالزهو والاختيال والغرور بعينه ولا يمكن أن يكون مثل هذا العطاء صلاحا .. بعكس المؤمن الذي يعطي وهو يعتقد أن الله هو الذي ألهمه بالعطاء وأن الله هو الذي وفقه للإحسان وهو الذي أعطاه اليد الكريمة والمال الوفير والقلب العطوف ... ومثل هذا العطاء في تواضع هو الصلاح حقا . ويؤكد القرآن أن النبة العاطلة عن العمل لا تكفي لتكون شاهدا على إيمان صاحبها .

الرغبة في الجهاد لا تكفي .. وإنما لا بد من الجهاد بالفعل حيث يواجه الانسان الشدة ويصبر عليها .. ويواجه الموت ويثبت أمامه :

« أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَم اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(آل عمران - ١٤٢)

والنية التي لا تتحول إلى فعل هي نية ينقصها الصدق .

وهي ادعاء بين الانسان ونفسه أكثر من كونها رغبة حقيقية لأن الرغبة إذا صدقت حفزت إلى عمل .

والله يقول لنا أنه لم يخلق الحياة الدنيا الالهذا السبب: «الَّذِي خَلَقَ المُوتَ وَالحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً».

( الملك \_ ٢ )

لقد جعل منها امتحانا يظهر فيه من يعمل ومن لا يعمل و تجربة تعرف بها كل نفس مقامها و مقدارها ... حتى إذا حقت عليها الكلمة يوم الحساب كانت هذه الكلمة عدلا مطلقا لا مراء فيه .

يقول القرآن:

« يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ » .

(المائدة ـ ٥٣)

والوسيلة إلى الله هي العمل .

ونبينا وقدوتنا محمد لم يكن مبلغا للآيات وحاملا للقرآن ومبشرا به فقط وإنما كان أول العاملين .. وكان أول من يخرج في الغزوات حاملا سيفه قائدا جيشه ... وكان يجوع مع جنوده إذا جاعوا ويعطش معهم إذا عطشوا ... وكان أول من يقتحم الأخطار ... وفي إحدى الغزوات نعلم أنه جرح بين من جرحوا .. وقد حارب سبعاً وعشرين معركة خاضها جميعاً وقد جاوز سن الخمسين .. فهو النبي المبلغ والجندي المحارب والقائد المخطط والسياسي الحكيم ... وهو العابد الزاهد .. وهو الصادق الامين العف اليد واللسان .. وهو الأب الحنون والزوج

العطوف والصديق الودود .. وهو صاحب الدعوة الذي لا ينام عنها والذي يحارب لها ويحارب دونها إلى آخر نفس من أنفاسه الطاهرة . إنه رمز للعمل الدائب .

و هو دليل كل من يبتغي الوصول . حيث لا وصول الا بالعمل . ولا طريق إلى الله إلا على سلَّم الأعمال .

\* \* \*

## اسْ ماء الله

مستحيل معرفة ذات الله وكنهه . . ومستحيل رؤيته لعين بشرية . . لإن العين البشرية لا تدرك إلاكل ما هومحدود متناه في المكان محصور بالزمان . . والله متعال على المكان متعال على الزمان . . ليس كمثله شئ .

و في آيات بديعة الإيقاع يقدم لنا القرآن هذه الحقيقة الأزلية . « عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَ .. » .

( الرعد ـ ٩ )

« يُجَادِلُونَ في اللهِ وَهوَ شَدِيدُ المِحَال » .

( الرعد ــ ١٣ )

« وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَوَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأرْض وَلاَ رَطِبٍ وَلاَ يَابِس إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِين » .

( الأنعام - ٥٩ )

« وَللّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الأرْض طَوْعاً وَكَرْ هاً » .

( الرعد - ١٥ )

الكل يسجد لله .. من لا يسجد طوعا يسجد كرها .

لإن الكل يجري على سنن الله الطبيعية التي أقامها ويخضع لقوانينه التي رسمها .

قلب المؤمن وقلب الكافر كلاهما خاضع للقوانين الفسيولوجية التي أبدعها الخالق .. كلاهما ينبض خاضعا لنفس القوانين . وكذلك تنبض كل خلية في كل جسد .

و في ذلك يقول القرآن :

« أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْفِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرُها وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُون » .

(آل عمران - ۸۳)

الكل أسلم الأمر للقوانين الإلهية التي تجري على سننها الحياة . ونعرف الآن الكثير من هذه القوانين مثل :

قانون الضغط الازموزي

وقانون التوتر السطحي

وتماسك العمود المائي .

والتوازن الكهربائي والإيوني في المحاليل .

وقانون التفاضل الكيميائي بين هورمون وهورمون فيكون الواحد منهما حاكما على الآخر.

وقانون رفض الفراغ .

وقانون الفعل ورد الفعل .

والكثير غيرها مما تجري الحياة على وفاقها ويطيعها كل مخلوق ويسلم لها طوعا وكرها .

الله وقوانينه قائم على كل شيّ من الذرة الى الفلك .. به وبقوانينه تقوم الحياة .

فهو «قَيُّومٍ ».

هو « الحَيُّ » الذي به الحياة .

وهكذا يقدم لنا القرآن أسماء الله وصفاته وأفعاله في تسابيح جميلة . « هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ القُدُوسُ السَّلاَمُ المُؤْمِنِ المُهَيْمِنُ العَزِيزُ الحَبَّارُ الْمَكِبِّرِ » .

( الحشر ـ ٢٣ )

« هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّر »

( الحشر \_ ٧٤ )

ويتكلم الله عن نفسه بضمير الجمع .

« وَنَحْنُ أَقْرِبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدَ » ( ق – ١٦ )

وحبل الوريد هو العرق الذي يجري به الدم في الرقبة ، فهو أقرب إلينا من الدم في أجسادنا .

وهذا منتهى القرب .

والمتصوفة يقولون أنه يبعد عن إدراكنا لفرط قربه ، ويخفى علينا لفرط ظهوره ، ويشرحون هذا بقولهم إننا عرفنا نورالشمس بغروبه .. وأدركنا ألوان الأشياء من النوروليس من الأشياء .. فهي زرقاء وحمراء وخضراء لأنها تمتص أمواجا مختلفة من النور .. وبالظل عرفنا النور.. والله ليس له ضد ليعرف به ، ونورالله مشرق أبداً ولا ظل له .. ولذلك نقول أن الله احتجب عنا لفرط إشراقه ودوامه .

ونحن نولد في هذه الحضرة الربانية ونحن فاقدوا العقل ثم نكبر فتشغلنا الشهوة مع ظهور العقل ثم يشغلنا الجاه والرئاسة والدنيا ثم ننضج فيشغلنا العقل نفسه .. وطول هذا الوقت تصبح الحضرة الربانية عرفا . وتصبح عجائب الله في السماوات والأرض وفي أنفسنا عادة . ويقول الشاعر الصوفى : وكيف يعرف من بالعرف قد سترا .

استغراقنا في الأسباب يخفي عنا المسبب .. كمن يصله كتاب مؤلف فينشغل بالبحث في نوع الحبر ونوع الورق وبنط المطبعة ، وينسى الكلام والمعاني أوينشغل بالكلام وينسى مبدعه .

ومن شأن الدوام أن يخفي عنا الحقيقة \_ فدوام حركة المصعد يخفي عنا حركته . لا ندرك أنه كان يتحرك إلا لحظة وقوفه .

وبالمثل دوام الله أخفى عنا حضوره وشدة قربه أبعدته عن الإدراك ونرط ظهوره أخفاه .. فهو أخفى من كل خفي لأنه أظهر من كل ظاهر . لا يحتجب عنا إلا بحجاب وهمنا .. وهم شهواتنا الذي أسدلناه على

ويقول ابن عطاء الله السكندري :

لوحجبه شيّ لستره .. ولوكان له ساترلكان لوجوده حاصر. وتعالى الله وتقدس عن أن يكون هناك من يحده ويحصره .

وبالمثل لا يرى الواحد منا سواد عينيه لشدة قربه منه .

والله عند الصوفية ليس في حاجة إلى إثبات .. وإنما الدنيا هي التي تغدو محل شك وهي التي تصبح في حاجة إلى إثبات ، وهم يثبتونها بالله . فهي موجودة به وهو لا يوجد بها .

والذين يطلبون الله بالبرهان هم أهل الحجاب . الذين يشهدون الكون ولا يشهدون المكون .

ويقول ابن عطاء متسائلا:

متى غاب حتى يستدل عليه ؟ ومتى بعُد حتى تكون أسباب الدنيا موصلة إليه ؟

وهم يطلبون القرب من الله حبا وليس خوفا من نار أوطلبا لجنة .. ويقولون أنهم في هجرة دائمة إلى الله .. من الأكوان إلى المكون .. وهي غير الهجرة المعروفة على الأرض من مكان لآخر.. وهذه عندهم أشبه بدوران حمار الرحى يبرح المكان ليعود إليه أما الهجرة الحقيقية فهي الانتقال من وطن الملك إلى وطن الملكوت ومن وطن الحس إلى وطن المعنى .

والمتصوفة أهل أطوار وأحوال ولهم آراء طريفة لها عمقها ودلالتها فهم يقولون لك أن المعصية تكون أفضل أحيانا من الطاعة .. فرب معصية تؤدي إلى الرهبة من الله وإلى الذل والانكسار .. ورب طاعة تؤدي إلى الخيلاء والاغترار .. وهكذا يصبح العاصي أكثر قرباً وأدباً مع الله من المطيع .

ومن رأى طاعته واختال بها ورأى حسناته واطمأن اليها فإن رؤيته لها دليل على أنها ليست حسنات .. لأن الحسنات ترفع إلى الله فور حدوثها والكلمة الطيبة تصعد إلى الله فلا يراها صاحبها .. فالصالح الحقيقي لا يشعر بأفعاله الصالحة . وإنما هو في رهبة من الله على الدوام .. وهذا تفسير هم للآية القرآنية .

" إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه » (فاطر - ١٠) وهم يقولون لك ، إن الشكر ليس كلمة «الحمد لله » وإنما الشكر على العطاء ألا تعصي به من أعطاك فتتخذ من نعمته وسيلة إلى أذى نفسك وأذى الآخرين . إن الشكر فعل وليس كلمة .

يقول الله .. « اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور » فجعل من الشكر عملاً لا قولاً .

والمتصوف واليوجي والراهب كلهم على درب واحد وأصحاب منطق واحد وأسلوب واحد في الحياة هو الزهد .

وهم يرون ان الشهوة حجاب والهوى حجاب وحب الدنيا حجاب .. كذلك العلم عند عالم مغرور مختال بعلمه من أشد الحجب .. وكذلك العبادة بالنسبة لعابد مزهو بعبادته والصلاح بالنسبة لصالح متفاخر بصلاحه حجاب .

وهكذا يكون العلم أحياناً حجاباً على المعلوم والعبادة حجاباً على المعبود والصلاح حجاباً على رؤية المصلح .

ولهذا يفسرون كلام القرآن عن النبي:

« مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاق » · ( الفرقان - ٧ )

بأنه الستر الإلهي ستر به سر النبوة في ثوب بشري عادي .. رجل يأنه الطعام و يمشي في الأسواق .. حتى لا يبتذل السر بالإظهار والاشتهار .

واليوجي والراهب والصوفي المسلم يطلبون القرب والوصل بنفس الأسلوب .. بالتسابيح .. والطاعة والعبادة والعمل الصالح .. فيدعون الله نأسمائه :

« وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا » .

وهناك يوجا خاصة بالتسابيح اسمها « المانترايوجا » من كلمة « مانترام » الهندية أي تسبيحة .

ومن التسابيح السنسكريتية أن يتلو اليوجي في خشوع كلمة «رهيم .. رهام » . آلاف المرات .. وهي كلمات تقابل .. رحيم .. رحمن .. عندنا وهي من أسماء الله بالسنسكريتية .

ويضع اليوجي في عنقه مسابح طويلة من ألف حبة .

والتسبيح الحقيقي في نظر الغزالي لا يكون بمسبحة ولا يكون باللسان وإنما بالقلب .. في الخلوة والسكون والصمت .. مع دق القلب تتلو الروح في صمت و بدون صوت .. أسماء الله .

« وَاذْ كُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْل » . ( الأعراف \_ ٥٠٥)

وهي أرقى درجات التصوف ولا يستطيع بلوغها إلا من بلغ سكون النفس وصفاء الروح وامتلك القدرة على حصر الانتباه والتركيز والانصراف إلى التأمل بجماع القلب والهمة ، وقويت عزيمته فقهر شهواته وشواغله الدنيوية وصعد درب السالكين إلى الله . وهو صعود أشق من الصعود إلى القمر . لأنه يقوم على الجهاد الهائل مع النفس .

وأول خطوة للمتصوف أن يتغلب على نفسه . فالنفس حجاب ، والعقل حجاب ، والعقل حجاب ، وكل هذه الأشياء هي جلد الإنسان الخارجي وليست حقيقته . ولا بد من تجاوز هذه الأسوار حتى يستشرف المتصوف على روحه في بكارتها ويضع قدمه على عتبتها ليرى ما لا عين رأت ويسمع ما لا أذن سمعت .

والتصوف إدراك عن طريق المدارك العالية.

والمتصوف عارف .

ولكن هدف معرفته هو الله في كماله .. وليس طلب المعارف الجزئية كالطبيعة والكيمياء والجغرافيا والتاريخ .

إنه يسعى إلى معرفة كلية بحاسة مختلفة ووسيلة مختلفة عن وسيلة المنطق وأدوات العلم الوضعى المألوفة .

ولهذا كانت أول عقبة أمام المتصوف هي نفسه ذاتها ومألوف عاداته . « فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ » .

(البلد - ۱۲,۱۱)

وفي بعض أخبار داود أنه قال «يا رب أين أجدك» فقال «اترك نفسك وتعال .. غب عنها تجدني » .

وفي هذا يفسر بعض المتصوفة كلام الله لموسى في القرآن : « فَاخْلُع فَ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْقَدَّسِ طُوى » .

(de - 17)

إن المقصود بالنعلين هما النفس والجسد .. هوى النفس وملذات الجسد .. فلا لقاء بالله إلا بعد أن يخلع الإنسان النعلين : نفسه وجسده بالموت أو بالزهد .

والله يصورهما كنعلين لأنهما القدمان اللتان تخوض بهما الروح في عالم المادة وعن طريقهما نزلت من سماواتها إلى الأرض.

وقد يعترض معترض قائلاً .. وما الضرورة لصرف اللفظين عن معناهما الظاهر .. والواقع أن هناك ضرورة .. فالحضرة الربانية لا يكفي لدخولها خلع نعلين ... وإنما التجرد الكامل هو شرطها دائماً وهو أقل ما يليق بالحضرة الجلالية .. ولا يتم التجرد إلا بخلع شواغل النفس والجسد .. فالمعنى هنا وارد والتأويل له ضرورة وهو لا يناقض المدلول الظاهر للألفاظ.

ولهذا يبادر المتصوف بأن يخلع النعلين ليخطو أول خطوة في الوادي المقدس .

والقرآن يخبرنا أنه بعد الموت والبعث يتم الشهود فنرى الله ونلقاه . « وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينِ » . ( البقرة - ٢٢٣)

« وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً » .

(مريم - ٩٥) « يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيه » . ( الانشقاق - ٦) « وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كُمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةَ » .

( الأنعام – ٩٤)

« وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً » .

( الفجر ـ ۲۲)

« وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ القَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً » . (طه – ١١١)

« وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ » . ( السجدة ــ ١٢)

« تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلَقَوْنَهُ سَلاَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً » . الأَ

« يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُون » .

( المجادلة \_ ١٨)

« هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ الْغَمَامِ وَاللَلاَثِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ » . الأَمْرُ » . ( البقرة ــ ٢١٠)

وقد أنكرت بعض الفرق الإسلامية إمكانية رؤية الله في الآخرة وفسرت هذه الآيات بأنها رموز وإشارات ومجاز لا حقيقة . وأنها تفهم على باطنها لا على ظاهرها .

وكانت حجتها أن العين لا ترى إلا المحدود المتناهي في الزمان والمكان ، والله لا يمكن والله لا محدود ولا متناه ، ومتعال على الزمان والمكان وبالتالي لا يمكن لعين أن تراه .. وهي حجة واهية وتصور مادي دنيوي .. فهم يتصورون أن الروح سوف تبصر بعين مادية في الآخرة وستكون لها حدقة وأجفان وستظل ملابسة للزمان والمكان المعروف في الدنيا . وهو أمر ينكره القرآن

فيقول عن النشأة الأخرى « وَيُنْشِئُكُمْ فِيمَا لا تَعْلَمُون » أي إنه سوف ينشئنا نشأة مختلفة تماماً عن كل ما نعلم ..

ولا غرابة في أن يكون للروح بصر شامل يدرك اللا محدود وأن ترى الله في الآخرة .

والقرآن يعرفنا بتسعة وتسعين اسماً من أسماء الله الحسنى . بعض هذه الأسماء مما يختص الله به نفسه مثل اسم « الله » وأسماء أخرى مثل الكريم والحليم والرؤوف والودود نطلقها على أنفسنا فنقول عن الواحد منا إنه كريم وحليم ورؤوف وودود ولكن لا يصح أن نقول إنه « الله » لأنه اسم علم على الذات الإلهية بينما الأسماء الأخرى أسماء للصفات والأفعال الإلهية ، والذات الإلهية سر مطلسم ليس لبشر أن يخوض فيه .. أما الصفات والأفعال فيها .

والله يجيب من يدعوه بأسمائه .

« ادْعُونِي أَسْتَجب لَكُمْ » .

(غافر ـ ٦٠)

« وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعَ إِذَا دَعَانَ » . ( البقرة - ١٨٦ )

وهي حقيقة . ولكن الوسيلة إليها ليست مجرد شقشقة اللسان بأن نقول يا رب .. بعقل فارغ تماماً عن مدلول الكلمة .. إنما النداء على الله أمر جليل .. وهو صميم التصوف .. بل هوالتصوف ذاته .. ولا يقدر عليه إلا أصحاب القلوب والبصائر والهمم العالية .

وهذا لا يعني أنه لا بد أن تكون درويشاً لتدعو الله فيستجيب .. وهذا لا يعني أنه لا بد أن تكون درويشاً لتدعو الله فيستجيب وإنما طهر القلب وخلوص الضمير والتوجه بجمع الهمة هو الشرط . أما الذي يقول .. يا رب ارزقني مائة جنيه .. فهو رجل يمزح

مزاحاً سخيفاً .. فهذه أمور يمكن أن يسعى إليها بأسبابها الدنيوية المعروفة وليس طريقها التصوف .. وكشك سجاير على ناصية عماد الدين يحل المشكلة .

والمتصوف متجرد .. وهو قد نفى المطلب الدنيوي من باله لانه يريد مطلباً أعظم .

والمتصوف لأ يسأل .. وهو يمرض فلا يسأل الله الشفاء ويقول في أدب .. كيف أجعل لنفسي إرادة إلى جانب إرادة الله .. فأسأله ما لم يفعل .. وأنا الذي لا أعلم ما ينفعني مما يضرني .. كيف يعترض الذي لا يعلم على الذي يعلم .. ومن يدريني أن مرضي وآلامي ليست الوسيلة إلى خلاصي .

وهو من باب الأدب لا يطلب من الله إلا ما يطلبه الله منه فيقول كما قال النبي إبراهيم :

« رَبِّ اجْعَلْنِي مُقيم الصَّلاَةِ » . (إبر اهيم ـ ٤٠)

فهو يجعل من إرادة الله إرادته الخاصة ومسعاه .. حبّاً واحتراماً لخالقه .

والحب هدف المتصوف الأسمى .

ليس لي في الجنان والنار حظ .

أنا لا أبتغي بحبي بديلا .

وهو لا يرى شيئاً إلا رأي الله فيه ، والله عنده ليس في حاجة إلى عبادتنا ، وهويفسر الآية القرآنية :

« وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون » .

(الذاريات \_ ٥٦)

بأن معناها:

ما خلقت الجن والانس إلا ليعرفون .

فلا يمكن أن تتم عبادة بدون معرفة ولا يمكنك أن تعبد ما لا تعرف .. إنها لا تكون عبادة .

وأنت لا تكون عابداً الله إلا إذا كنت عارفاً بالله .

ولا يمكن أن تعرف الله إلا إذا عرفت نفسك أولا ثم تجاوزتها مهاجراً إلى خالقها .

وتتضمن الآية جميع هذه المعارف .

فالله خلق الإنسان ليعرف نفسه ثم يعرف ربه .. فيتم بذلك للإنسان جلاء البصيرة الكامل والارتقاء الحقيقي عبر صراع الجسد والروح . إنه الارتقاء والتكامل من خلال معركة دموية بين طبيعة التراب وطبيعة الروح .

« لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَد » .

« البلد - ٤ )

خلق الله الإنسان ليكابد هذه المعركة .. ووعده بميراث السموات والأرض إذا انتصر .

والعبودية للخالق هي دائماً منتهى الحرية أمام الخلق .

والذل للخالق منتهى الكرامة أمام الخلق .

فالعبودية لله تعني أولا التحرر من استعباد المال واستعباد الشهوة واستعباد المنصب واستعباد الرغبة .

ومن عبد الله لا يعبد الجماهير والغوغاء طلباً للمنزلة عندها . لا تكون عبداً لله إلا إذا أفرغت قلبك من كل هذه العبوديات وأسقطت من حسابك كل ما هوغير الله ليكون قلبك خالصاً لخالقك . ثم إنك لا تصل إلى أعلى مرحلة من العبادة إلا إذا استطعت أن تفنى عن نفسك وتفنى عن رغباتك .. فيصبح ما تريده لنفسك هو ما يريده الله المطلقة .. وهي ما يريده الله المطلقة .. وهي

ذروة الحرية والخلوص من كل العبوديات .

والمتصوف إنسان مفكر متأمل شفيف الحس نافذ البصر.

يقول لك المتصوف .

الصاحب الذي يدوم لك هو الذي يصحبك وهو عالم بعيبك وليس ذلك إلا إلهك وخالقك العالم بخفاياك المطلع على سرك وعلانيتك .. إن عصيته سترك .. وإن اعتذرت إليه قبل عذرك .

ويقول لك :

إذا قل ما تفرح به قل ما تحزن عليه .

إن أردت ألا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم .

إذا ادعيت لنفسك التواضع فأنت المتكبر حقاً

إن كنت لا تعرف الله إلا في النعمة فأنت لا تعبده وإنما تعبد نفسك .

خلق لك الله الدنيا لتكون في خدمتك فتحولت أنت إلى خدمتها ..

أرادك ملكاً وأردت لنفسك أن تكون مملوكاً .

## ويقول للفقهاء:

أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت . تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان وكلهم موتى .. والواهب الحق علام الغيوب أقرب اليكم من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم .. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هورابعهم . فكيف تتركونه وتأخذون العلم عن سواه .

ولهذا يقول المتصوفة عن علمهم بأنه علم لدني .. من لدن الله .. لا علم نقلي من الكتب.

ويصفون أنفسهم بأنهم أهل الحضرة ..ويأخذون أنفسهم بالرياضات الروجية العنيفة والصيام والعبادة المتصلة إلى درجة إفناء الذات في الله. وسيلتهم إلى الله أسماؤه الحسنى ومحبته القصوى التي تملأكل ذرة من القلب فلا يعود لهم شاغل إلا ذكره .. لا يرون شيئاً إلا رأوا الله فيه .

هؤلاء هم أهل السر والقرب والشهود الأولياء الصالحون حقاً . وهم ندرة شحيحة .

إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا لانهم لا يعلنون عن أنفسهم ويخفي الواحد منهم كراماته كما يخفي عورته لأنها السرالذي بينه وبين ربه وعلامة المحبة والخصوصية والقرب.

وما بين المحب والمحبوب لا يصح إفشاؤه وابتذاله .

وقانونهم .

الذي يتكلم لا يعرف.

والذي يعرف لا يتكلم .

وهم ليسوا دراويش الأرصفة ولا شحاذي المساجد ولا المجاذيب ولا الثرثارين ولا المدعين ولا محترفي الشعوذات. إنما هم الأتقياء الأخفياء. يقول عنهم الله في حديثه القدسي:

« أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري » .

ويقول في حديث آخر عن هذه الخصوصية :

« لم تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن » وفي حديث ثالث:

« عبدي أطعني أجعلك ربانياً يدك يدي ولسانك لساني وبصرك بصري » .

وما أندر هؤلاء الربانيين في هذا الزمان.

## ربّ وَاجْد وَدِيت وَاجْد

يقرر القرآن بعبارات قاطعة محددة وآيات لا تقبل التأويل وحدة الله المطلقة وأنه لا موجود بحق سواه وأن كل ما عداه باطل زائل . وينزل الوحي على محمد ليقول في كلمات باترة حاسمة : « فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبك » .

(محمد \_ ١٩)

« كُلُّ شيء هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَه » .

( القصص ـ ۸۸ )

ويقول المسيح في الإنجيل:

« لا تدعو لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحد هو الذي في السماوات » .

« إذهب يا شيطان إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعمد » .

وتقول التوراة :

« العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلىء من السمع . كل تعبك الذي تعبت تحت الشمس تتركه للذي يأتي بعدك . كما يموت الحكيم

يموت الجاهل .. باطل الاباطيل الكل باطل .. كما أنك لا تعلم من أين تأتي الريح ولا كيف حال الجنين في بطن الحبلي كذلك لا تعلم أفعال الله الذي يصنع الجميع » .

وتصف التوراة الله بأنه واحد غير متجسد وغير مركب لا يأكل ولا يعتريه نقص .

وجميع الكتب السماوية من توراة وإنجيل وقرآن هي في صورتها التي نزلت بها كتب توحيد تأمر بالتوحيد .

ويقرر القرآن في وضوح لا لبس فيه أن جميع أهل الكتاب من يهود ونصارى قبل البعثة المحمدية .. على هدى .. وأن لهم أجرهم يوم القيامة .. وأكثر من ذلك يقرر أنه حتى الذين عبدوا الشمس على أنها رمز وآية من آيات الله وهم « الصابئون » أمثال اخناتون كانوا في زمانهم على دين ولهم أجرهم .. وبالمثل اليهود قبل مجيء المسيح والنصارى قبل مجيء محمد .. كل هؤلاء لهم مغفرة وأجر . واليُوم الآخر وَعمل صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزُنُون » .

(البقرة - ٦٢)

ويذكر القرآن التناحر بين الأديان على أنه جهل : « وَقَالَتِ النَّهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلى شَيْءٍ وَقَالَتِ النّصَارَى لَيْسَتِ النَّهُودُ عَلى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ الْيُهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ » . مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَالله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ » . مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَالله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ » . ( البقرة – ١١٣ )

وما فهم هؤلاء المختلفون حقيقة الدين . فالدين في حقيقته دين واحد . . . . « إنَّ الدينَ لواحِد » إنه دين واحد من ناحية العقيدة .. وقد نزلت شرائع هذا الدين الواحد على مراحل ( اختلاف الأديان هو اختلاف من ناحية الشرائع فقط ) .

« لَكُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً » .

( المائدة ـ ٨٤)

ويقول المسيح:

« ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمله » .

إنها مراحل .. في كل مرحلة يبعث الله نبيها المناسب وينزل من الشرائع ما يلائم تطور النفس في تلك المرحلة .

فإذا ارتقت الإنسانية وتقدمت وتخطت تلك المرحلة بعث بالرسول الذي يكمل الناموس ليواكب التقدم الروحي الحادث .

في زمن موسى و هو عصر الفراعنة عصر العنف والعنفوان والجبروت ينزل ناموس العدالة على موسى .

والعدالة الملائمة لمثل ذلك العصر هي رد الضربة بمثلها .. العين بالعين والسن بالسن .

فإذا ارتقى الإنسان خطوة .. نزل ناموس الحب .. وجاء المسيح ليقول في الإنجيل :

« سمعتم أنه قيل عين بعين وسنبسن وأما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشر .. بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر أيضاً .. ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين » .

وتصطدم تلك الأخلاقيات الرفيعة بجبروت المتجبرين وصلف

الظالمين ويحدث ما يحدث للمسيح وللمسيحيين من اضطهاد وحرق وشنق . . وتمتحن المحبة أسوأ امتحان . . ويرى فيها كل ظالم وجبار ضعفاً وتخاذلاً يستغله لحسابه ليسحق كل من يتكلم باسمها .

وكان لا بد أن تنزل شريعة محمد لتجمع بين ناموس العدالة وناموس الحب في ناموس واحد هو ناموس الرحمة .

وجاء القرآن يقول :

« وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلْصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ » .

(النحل - ١٢٦)

وبهذا جعل الدفاع عن النفس باستعمال القوة أمراً مشروعاً بعد أن كان في الإنجيل ممنوعاً .. حتى لا تجد النفوس الجبارة مطعماً في ضعف المؤمنين وحتى يكون للحق سند من قوة في أزمان يعلم الله بها ويعلم أنها ستكون أزماناً يسود فيها منطق القوة وحكم الأقوياء . ولكن مع مشروعية الدفاع عن النفس فإنه فضل الصبر وتحمل الأذى على التعجيل بانتقام ثم في آخر الآية أمر بالصبر أمراً « واصبر ومَمَ صَبْرُكَ إلاَّ باللهِ » ووعد بأن يقوي الصابر على صبره وأكثر من هذا كان القرآن صريحاً في تفضيل المحبة .. ورد الإساءة بالإحسان وأمر بذلك حرفياً :

« ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيَّلَةَ »

( المؤمنون ـ ٩٦ )

هذا التوليف الدقيق الجامع بين العدل والحب في مزاج رحيم مشفق كان هو المزاج المناسب لما تبقى للإنسان من أحقاب عمره على الأرض.

وقد علم الله أنه لن يحدث تطور روحي بعد ذلك .. وأن الإنسان

لن يتطور إلا في أدواته فيصنع العربات والقطارات والطائرات والصواريخ والعلوم الوضعية والمعارف العقلية دون أن يتقدم خطوة واحدة في روحه فختم الرسالات بمحمد .. ولم يبق بعد ذلك شيء يقال في باب العقيدة الروحية على الأقل .

وبقي علينا نحن أن نفهم ما قيل ، ولماذا قيل .. ثم لماذا انقطعت الرسالات عن النزول ولم يعد يقال شيء ..

لأن لا شيء جد في روح الإنسان على كثرة ما جد في عقله ومعارفه وحياته المدنية .

الدين إذن واحد كما أن الله واحد .

والذين اختلفوا لم يفهموا حقيقة نزول الألواح والوصايا والشرائع على مراحل حسب تطور الروح الإنسانية .

ولكن الله في القرآن يعود فيوضح ويحدد بطريقة أكثر حسماً فيقدم لنا الأنبياء في تعاقبهم وكأنهم رسل دين واحد ويسميهم جميعاً مسلمين ويسمي دياناتهم اسلاما فيقول بلسان نوح ويخاطب الكافرين:

« فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ اللهِ اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللهِ اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللهِ وَأُمِرُتُ اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللهِ وَأُمِرْتُ أُنْ أَكُونَ مِنَ اللهِ وَاللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَا مِنَ اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْ أَكُونَا مِنَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَكُونَا مِنَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَا مِنَ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ ال

ثم يروى عن إبراهيم وابنه وهما يبنيان الكعبة :

( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الْسَمِيْعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمةً أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمةً لَكَ وَأِنِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَوَّابُ الرَّحِيمِ » .

لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَوَّابُ الرَّحِيمِ » .

( البقرة – ١٢٧ ، ١٢٨)

تم موسى : ﴿ وَقَالَ مُوْسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّه فَعَلْيِهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِين ﴾ . ( يونس ــ ٨٤ ) ثم فرعون لحظة موته غريقاً يقول : « آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو اسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْسُلِمِينِ » . ( يونس – ٩٠ )

ويوسف يقوا، حينما نصره الله وجمعه على إخواته: « رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنْ تَأْوِ يلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوفَنِي مَسْلِمَا وَأَلْحِقْنِي بِالْصَّالِحِينِ » .

(یوسف ـ ۱۰۱)

ويقول السحرة الذين آمنوا لموسى:

« رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِين » .

( الأعر اف \_ ١٢٦)

ثم يروى عن عيسى والحواريين :

( فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ اللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُون » .

( آل عمر ان - ٢٥)

إنه يقول عن المسيح إنه مسلم والحواريون مسلمون .. وموسى مسلم والسحرة الذين آمنوا له قد أسلموا وفرعون وهو يتوب لحظة الموت أسلم ويوسف مسلم وإبراهيم مسلم وإسماعيل مسلم ونوح مسلم ..

بمعنى أسلم الأمر لله إذ أدرك أنه لا موجود بحق سواه ولا مقدر للأقدار ومالك للملك سواه .

ولكن اختيار لفظ واحد في الكل أمر له مغزى ومراد بذاته لحكمة .. هي عدم التفريق بين دين ودين .

ثم يمضي لأكثر من ذلك فيأمر بعدم التفريق بين رسول ورسول

وعدم تفضيل رسول على رسول .. فيقول عن المؤمنين في سورة البقرة : « وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْ رُسُلِهِ » .

(البقرة ـ ٧٨٥)

لا معنى للتفرقة بين رسول ورسول ، فالمسيحي الصالح مسلم لله ... إذا آمن بجميع الرسل والكتب وبالآخرة وبأن الله واحد .

والأديان في أصلها العقائدي دين واحد وما هي إلا مراحل نزلت فيها النواميس على وفاق الطبيعة البشرية وتطورها .

« إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهُ » .

( الأنعام ــ ١٥٩ ) « إِنَّ الَّذِينَ يَكُفْرُ ونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ أَنُوْمِنَ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَبُريدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً أُوْلَئكَ هُمُ الْكَافِرُون حَقاً » .

( النساء ـ - ١٥٠ ، ١٥١ )

لأن الإيمان لا يتجزأ ولا يمكن أن تؤمن بكتاب أنزله الله وتكفر بكتاب آخر وتكون مسلماً .. لأن الإسلام هو إسلام الوجه والأمر لله في كل ما أتى به من رسل وكلمات فتكون مؤمناً موحداً مصدّقاً لله في كل ما قال لا ناقداً.

والمتصوفون المسلمون لهم طريقة جميلة في التعبير عن هذه الوحدة بين الأديان فيقول الواحد منهم عن زميله إن له قدما عيسوية .. وعن آخر إن له قدما موسوية وعن ثالث إن له قدماً محمدية .. بمعنى أنه يجد طبيعته ومزاجه الروحي في الشريعة العيسوية فلا يتزوج ويعيش راهباً . . أو في الشريعة الموسوية الحامية فلا يستطيع أن يكبت انفعالاته ،

أو في الشريعة المحمدية فهو وسط دائماً معتدل حليم في انفعالاته . يقولون هذا عن بعضهم بعضاً مع أنهم جميعاً مسلمون . وهم بذلك قد فهموا اختلاف الأديان فهماً أعمق . لم يفهموها فقط على أنها اختلاف مراحل تاريخية . وإنما فهموها أيضاً على أنها اختلاف في المزاج الروحي قد يوجد في الجماعة الواحدة .

بهذه الرحابة في النظرة ...

وبهذا الأفق المتسع يجب أن نفهم تعدد الأديان .. لنتخطى التعصب ونشعر بالأديان كلها ديناً واحداً ، أنزله الإله الواحد الرحيم . والله قد فتح باب رحمته لكل من جاهد ، وإذا كنت زنجياً في الأدغال ولم تتيسر لك رسالة محمد ولم يصل إليك القرآن ولم يصلك من الكتب السماوية إلا الإنجيل مترجماً بلغتك الزنجية وتوسلت إلى الله به فأنت مقبول عند الله .. وإذا كنت من الأسكيمو ولم يصلك أي كتاب سماوي ولكنك جاهدت وأدركت وحدانية الله من آياته في السماء .. من القمر والنجوم التي خلقها .. وتوسلت إلى الله بها (كما فعل الصابئون أمثال اخناتون) فأنت مقبول .. وكل من جاهد واستخدم كل ما وجد تحت يده من وسائل في هجرته إلى الله فهو مقبول .. وجنة الله مفتوحة الأبواب لكل من سعى إليه في الأرض .. « وإن من قرية إلا خلا فيها نذير »

ومن هؤلاء الرسل أنبياء مجهولون لم يرد لهم ذكر في القرآن .. يقول الله لنبيه عن هؤلاء الرسل « ومنهم من قصصناعليك ومنهم من لم نقصص عليك » لقد أوصل الله كلمته إلى كل مكان وإلى كل قلب بطرق نجهلها .. وصلة الله بخلقه صلة حميمة لا نعلمها ولا نستطيع

أن نحيط بها .. والله يقول لنا أنه يوحي للحيوان وليس فقط الإنسان « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون » .. إن الله على صلة حميمة بكل من خلق ..

\* \* \*

وقد تجددت بعد محمد دعوى النبوات.

وكان يظهر بين وقت وآخر من يدعي أنه نبي مرسل بعد محمد . وأنه جاء بكتاب .. وانتهى معظم هؤلاء الأنبياء إلى المشانق .. وانتهت كتبهم إلى النسيان .

وكان التحدي الذي يواجه أي نبي يدعي النبوة هو أن يأتي بما يدل على هذه الصلة المزعومة بالله .. عالم الغيب والشهادة .

وفي العرف والقانون أن البينة على من ادعى .

من ادعى أنه مبعوث من عند عالم الغيب فعليه بداهة أن يأتينا بعلم جديد من هذا الغيب ونبأ صادق من هذا الغيب .

ومن يرسله الله للبشر فلا بد أن يعطيه بداهة سلطانا على هؤلاء البشر أو سلطاناً على قوانينهم الطبيعية فيأتي لهم بخوارق تسكتهم .. أو يدعم بعثته بكتاب معجز تخشع له القلوب والآذان وتحار فيه العقول والألباب .. وهو الأمر المستحيل بالنسبة لهؤلاء الأدعياء . وخلاصاً من هذا المأزق الأزلي كانت خطة هؤلاء المدعين هي هدم دعامة النبوة من أساسها بإنكار المعجزة وانكار الغيب حتى لا تبقى وسيلة لامتحان رسالتهم الكاذبة وحتى ينفتح لهم منتدى النبوة على مصراعيه .

ولأن عادة النبي الجديد أن يعترف بأسرة الأنبياء السابقين وكتبهم . . . فكان لا بد لهؤلاء الأدعياء الجدد من الاعتراف بالقرآن .

وللتوفيق بين اعتر افهم بالقرآن وإنكارهم للمعجزات والغيب اقتضى

الأمر تفسيراً مبتدعا للقرآن يوافق الهوى والتضليل والتدجيل . وهكذا اتفقوا جميعاً على تفسير القرآن تفسيراً باطنياً ليتخلصوا من ظاهر الحروف ويتحللوا مما توجبه .

فالشياطين في القرآن هي رموز للحواس والرغبات والشهوات . والملائكة هي الخواطر الطيبة الخيرة .

وإبليس ليس كائناً حقيقياً له وجود حقيقي وإنما هو مجرد رمز للشر الذي يسيطر على النفس .

والمعجزات التي رواها القرآن للأنبياء كانت رموزاً لا حقائق فعصا موسى هي الشريعة التي جاء بها ليهدي بها الشعوب ويقودها . « قَالَهِيَ عَصَايَ أَتُوكَا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بها عَلَى غَنَمِي » . (طه-١٨)

وغنمه هم شعبه .

فإذا ألقى بعصاه تحولت إلى أفعى والتهمت ثعابين السحرة .. ولم يحدث أن خرجت من العصا أفعى كما يقول القرآن .. وإنما هم يدعون أن هذا رمز للحجة : حجة الشريعة وبزهانها تلتهم أفاعي الكذب .. ( لقد ألجم الناس بحجته وهذا كل ما حدث ) .

حينها ضرب موسى البحر بعصاه لم ينشق .

وانفلاق البحر الذي يرويه القرآن يفسرونه بأنه رمز لفرقان الحق من الباطل بواسطة شريعة موسى وحجته (عصاه).

ولم يضم موسى يده إلى جناحه ليخرجها بيضاء من غير سوء وإنما هذا رمز لليد الخيرة التي قدمها موسى لفرعون .

وإحياء عيسى للموتى هو رمز لما فعلته تعاليم عيسى في النفوس بتنويرها .. لقد أخرج الجاهل من ظلمة جهله ولم يخرج ميتا من قبره . وبالمثل إبراؤه للأعمى كان إبراء لعمى القلب لا عمى العين . وإنزاله لمائدة من السماء هو رمز للغذاء العقلي الذي قدمه للناس لا كثر .

بهذا فسر « ميرزا حسين علي » ، الذي لقب نفسه « ببهاء الله » ، القرآن فجرده من فكرة المعجزة .. والغيب ( الملائكة والشياطين ) حتى لا تقوم عليه حجة ويطالبه أحد بمعجزة أو بنبأ من الغيب . فلا غيب هناك ولا إمكانية لمعجزة ولم يسبق لنبي أن أتى بمعجزة .. وإنما هي مجرد الدنيا التي نعيشها يأتي الأنبياء كما يأتي المصلحون العباقرة فيعلموننا أن نحياها بطريقة أحسن .

ومعجزتهم هي هذا الاصلاح الاجتماعي ذاته .

وهي رخصة مفتوحة ليدعي أي واحد النبوة .. وليقول أي مصلح إنه آت من عند الله .

ولا أدري لماذا سمى السيد ميرزا رسالته دينا .. وأطلق عليها الديانة البهائية .. وقال انها ألقيت إليه من الله .

لماذا لم يسمها وجهة نظر اجتماعية ألفها تأليفا كما يؤلف المؤلفون أفكارهم بوحي الخاطر والهوى .

لماذا أعطى نفسه رخصة بأنه على صلة بما وراء الطبيعة بينما هو لا يعترف بالملأ الأعلى وراء تلك الطبيعة بما فيه من ملائكة .

وإذا كانت حجته في هذه المزاعم هي أنه لم ير الملائكة ولا الجن ولا الشياطين فلماذا يلزم بها البشرية وفي هذه البشرية من رأى الجن والملائكة والشياطين وعلم الغيب شهودا .

هل الأعمى هو الذي يلزم المبصر ؟

آم أن حجة المبصر الواحد تقوم فتلزم ملايين العميان الذين لا يرون الشمس إذا رآها مبصر واحد ؟ أتكون الشمس خرافة لا وجود لها إذا أنكر الأعمى رؤيتها ؟ وهل علينا أن نتبع أكثرية العميان لمجرد أنهم أكثرية ونجعل منهم حكما في أرقى المعارف والإلهامات البشرية .. التي تتطلب الرؤية كشرط أول ؟

وكيف يسمى دينا ما يقوم أصلا على العجز عن الرؤية .. وعلى استحالة الاعجاز . وعلى عدم وجود الغيب ملائكة وشياطين . هي مجرد أسئلة .

وجوابها كلها واحد.

إنها اختلاقات النبي الذي أراد أن يدخل منتدى الأنبياء بلا مؤهلات .. ويتسلل إلى مائدة الخالدين دون أن يمتحن .. فأنكر المعجزة والغيب حتى لا يطالبه أحد بأوراق اعتماده في السفارة الإلهية التي ادعاها .

وهو أمر يكشف خطورة التفسير الباطني للقرآن .. وخطورة إغفال ظاهر الحروف ومقتضى الكلمات والعبارات .. وكيف يمكن أن تؤدي أمثال هذه التفاسير إلى اقتلاع الدين من أساسه .

وهو ما كانت تلجأ إليه بالفعل فرق الخوارج والقرامطة والباطنية والبابية لتطويع القرآن لأغراضها في هدم بعضها البعض .

وهذا ينتهي بنا إلى موقف في التفسير لا بد من التزامه .. هو الارتباط بحرفية العبارة ومدلول الكلمات الظاهر ، لا ننتقل إلى تأويل باطني إلا باشارة وإلهام من الكلمات القرآنية ذاتها فنفسر القرآن بالقرآن ظاهرا وباطنا على ألا يتعارض تفسيرنا الباطن مع مدلول الكلمات الظاهر أو يكون نافيا له .. ولا يكون التفسير الباطني مقبولا إلا إذا كان مؤيدا ومؤكدا للمعنى الظاهر .. ولا ترخيص فيه إلا بضرورة ، وهذه هي الحدود التي تمليها طبيعة هذا الكتاب المحكم .. الذي لا

يتقدم فيه حرف على حرف إلا بسبب عميق وضرورة لازمة . بهذا وحده نحفظ للقرآن مقامه ، وللنبوة حرمتها .. فلا يدعيها مدع ، بعد أن قال الله عن قرآنه أنه قد ختم به النبوات .

## الغيث

انفرد القرآن بتخصيص سور طويلة يتلو فيها أنباء واخبارا وحقائق هي طلاسم من الغيب المحجب . يحار فيها عقلنا ولا يملك لها نفيا ولا تأييدا .. وبذلك يتركنا أمام اختيار صعب في أن نصدق أونكذب .. نؤمن أو نكفر .. فها هنا حقائق بلا قرائن ملموسة .

وتفسير هذه الأمور في اعتقادي .. بالإضافة إلى كونها تفضلا إلهيا علينا بعلم ما لا نعلم ، انها امتحان لعمق إيماننا ، .

ويدل على هذا ما ذكره القرآن عن المؤمنين :

« الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ » .

( الأنبياء \_ ٤٩ )

و « الَّذِينَ يَؤُمِنُونَ بِالْغَيْبِ » .

( البقرة - ٣)

وتكرر هذا في أكثر من سورة ، والمقصود هم المؤمنون بالقلب الذين لا يطلبون القرائن ولا يلحون في براهين ولا يدخلون في مجادلات ... ولا يقولون .. أرنا الله لنؤمن به .. وإنما يؤمنون به غيباً وقلبا .

ويدل على ذلك ما ذكره القرآن عن هواية الجدل والتقارع بالحجج ... وكيف أوردها كصفة مكروهة في الإنسان . « وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شِيءٍ جَدَلًا » .

( الكهف \_ ١٥ )

فالدين إحساس قبل أن يكون نظرية تؤخذ بالبرهان .

وهو حالة قلبية أولا قبل أن يكون فلسفة عقلية .

وكامتحان لهذه الحالة القلبية وهذا الموقف القلبي يطرح علينا الله في القرآن من الطلاسم الغيبية ما لا يمكن أن نقيم عليه برهانا بالسلب أو بالإيجاب.

وبهذا یکشفنا أمام نفوسنا .. فإذا نحن نرفض ونکذب بالرغم مما تصورناه فی أنفسنا من إیمان .. لأنه لم یکن أکثر من إیمان قشرة .. کان مجرد جدل عقلی .

وأمثال هذه الطلاسم . . الملائكة . . والجن . . والساعة . . والعرش . والكرسي . والصراط . والروح . والميزان . واللوح . والقلم . . والبرزخ .

وأكبر طلسم ولا شك هو « الشيطان » نفسه .

إبليس وقبيله .. ويقول عنه الله :

« إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ ( أنصار) لِللَّذِينَ لا يُؤْمِنُون » .

( الأعراف \_ ۲۷ )

« وَمَنْ يَعْشُ ( ومن ينصرف ) عَنْ ذِكْرِ الَّرَحْمَن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِين ( مصاحب وملازم ) .

(الزخرف ـ ٣٦)

وحكاية هذا القرين الشيطاني تتكرر في عدة أماكن . ويروي لنا

الله يوم القيامة حينما ينكشف لكل واحد قرينه الشيطاني وهو دائما من الجن ، ( وكانت وظيفته طوال الحياة الإغراء بالشر ) ..

حينما ينكشف له قرينه ويشاهده فإنه يهتف ندمان متحسرا:

« يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبئس القَرين » .

(الزخرف - ۳۸)

وهي آية شديدة اللطف والخفاء .. فنحن نعرف أن أبعد نقطتين على الأرض هما ما بين المشرق والمغرب .

ولكنه في هذه الآية يقول : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ». يقصد بذلك أقصى البعد .

وهو أمر لا يمكن تفسيره إلا أن يكون مغرب الشمس هو في نفس الوقت مشرقا لها على مكان آخر .. وهو أمر لا يكون إلا على أرض كروية تدور .. فتصبح بذلك كلمة « بعد المشرقين » على أنهما أبعد نقطتين بالفعل .. أبعد حتى مما بين المشرق والمغرب .

وهذا المثال يدل على مدى الخفاء في القرآن .. وأن فهمه يحتاج إلى كل الجهد .. وأن مثل هذه الآيات ما كان يمكن أن تفسر في عصرها وزمانها .

وهذه إشارة بأن حكاية القرين من الجن هي أيضا أمر غيبي لن يفهم الآن ولكن سوف يتضح في ميقاته وزمانه ، ولكن علينا أن نؤمن إذا كان لنا قلب وإحساس وفطرة وروح تذكر ما كان لها في عالم الملكوت .

والحقيقة أن الإيمان بالجن والملائكة قلبا .. هو دليل كاشف على نوع من التذكر الغامض لعالم القدس والملكوت وأنه إيمان دال على شئ وليس مجرد تسليم خاو .

ثم يروي لنا الله في القرآن أن الإنسان لا يترك لقرين الشر من

الجن وإنما له قرين آخر من الملائكة يلازمه ويلهمه بالخير . ويظهر هذا القرين الملائكي ليشهد يوم القيامة ويخبر عن صاحبه . « وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد » .

( ق – ۲۳ )

ثم هناك ملائكة كاتبون وملائكة حافظون تعمل في خدمة الإنسان دون أن يراها .

« وإنَّ عليكمْ لحافِظينَ كراماً كاتبينَ يعلمونَ مَا تَفْعلونَ » (الانتظار ـ ١٠)

ثم هناك ملائكة العرش . « وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِلْ ثَمَانِيلة » .

( الحاقة ــ ١٧ )

كيف تخمل ثمانية من الملائكة عرش الله .. ؟ أم هي ثمانية صفوف كل صف فيه ما لا نهاية من الملائكة أم هي ثمانية قوانين فيزيقية أو ميتافيزيقية .. لا أحد يعلم ، فالقرآن لم يحدد وإنما قال تمانية وسكت ، ولم يقل لنا تمانية ماذا ؟

> ثم ما هو العرش .. أهو رمز ؟ وما هو الكرسي ؟

إن الله يوصف في آية الكرسي بأنه:

« وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ » .

( البقرة \_ ٥٥٧ )

ومعنى هذا أن كرسي الله وسع السماوات والأرض بما فيهما . فاذا كان هذا هو الكرسي فما بال العرش بأسره .. وكيف تحمله مخلوقات . أم هي مخلوقات غير ما نعرف على الإطلاق . . ولعلها قوى كهرمغنطيسية هائلة .

ألا تمسك قوانين الجاذبية بالشمس والنجوم في فضاء الكون ؟ وقد يكون « العرش » مجرد كلمة مجازية كما نقول عن الكعبة مجازاً إنها « بيت الله » . . كذلك نتكلم عن « عرش الله » .

ثم هناك جبريل رسول الملائكة وروح القدس .

ويروى عن النبي أنه رآه مرتين على صورته الحقيقية . . ويذكر الحديث أن إحدى هاتين المرتين كانت في البقيع وفي ليلة مقمرة وأن مرأى ذلك الملاكقد سد الأفق وملأ جنبات السماء . . وأن النبي وقع مغشياً عليه من فرط الرهبة .

وهوحديث يمكن أن يشك في صحته .

ولكن ما لا يشك فيه هو ما أورده الله عن جبريل في سورة التكوير .

« إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيم ذي قُوَّةٍ عِنْدَ ذي الْعَرْشِ مَكِين » . ( التَّكُوير – ١٩ ، ٢٠ )

والرسول الكريم هنا هو جبريل ذو القوة والمكانة عند ذي العرش. وحينما يصف الله أحد مخلوقاته بأنه « شديد القوى » وبأنه ذو القوة والمكانة فلا بد أنه هائل عظيم في قوته وفي إمكانياته.

ونفهم من القرآن أن جبريل يمكن أن ينزل إلى الأرض في أية صورة ويحمل الوحي إلى أي نبي في أي عصر بأية لغة .

وعن بقية الملائكة من ذوي الرتبة العادية . . يقول القرآن بلسانهم . « وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم » أي أن كل واحد يقتصر عمله على دور محدد ووظيفة واحدة . . لا تتعدد لياقات الملك وكفاياته ووظائفه

كُمَا تتعدد وظائف الإنسان ومواهبه . . فالإنسان مفضل على كثير من الملائكة فالله قد « عَلَمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا » . وحينما سأل الملائكة عن تلك الأسماء قالوا « سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لنَا إلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا » .

والأسماء هي عديد المعارف والمواهب التي فضل بها الإنسان على غيره من المخلوقات .

ويعلمنا الله أن الملائكة ليس لهم جنس معين فهم ليسوا بالذكور ولا بالإناث وهم لا يتناسلون ولا يموتون موتاً دنيوياً مثلنا ويؤكد أنهم ليسوا بناته ولا أبناءه بل مجرد مخلوقاته . وكيف يكون له أبناء وله الملك والملكوت كله وهو الخالق لما يشاء . . ويقول إنهم يعيشون في طاعة وليست لهم حرية الإنسان في أن يعصى .

« لاَ يَعْصَوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » . ( التحريم – ٦ )

ويروي الله عن الجن تفصيلاً فيقول إنهم أم منهم الصالحون الأخيار ومنهم الكفرة الأشرار . . وإنهم ذكور وإناث وإنهم يتناسلون . . وإنهم يستمعون إلى ما يدور في عالم الإنس ويوسوسون لهم . . ومنهم المردة الذين يتطاولون فيتسمعون إلى ما يجري في الملأ الأعلى أملا في معرفة الغيب فيقذفون بالشهب ويحرقون ، ومنهم من يمس الإنسان فيصيبه بالضر ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بمشيئة الله . . . كما أن الشفاء لا يمكن أن يتم إلا بمشيئة الله . . أما محاولة استرضاء الجن بتقديم الذبائح والقرابين لاستجلاب الشفاء فهو جهل وشرك . . كذلك تحضير الجن لتسخيرهم للمنافع أمر يعود في النهاية بالضرر وليس بالنفع على أصحابه .

« كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِن الْجِنِّ فَزَادُوُهُمْ رَهَقاً » .

وعلى لسان الجن يروي القرآن حكاية الاستماع والتسمع . « وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلتَت حَرَساً شَديداً وَشُهُباً . وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمِعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَاباً رَصَداً وَأَنَّا لاَ نَدْرِي أَشِّرُ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَاثَقَ قِدَداً » .

(الجن من ٨ الى ١١)

ويؤكد القرآن أن الجن لا يعرف الغيب وأنه يتسمع دون جدوى لأنه معزول عن السمع

« إِنَّهُمْ عَن السَّمْع لَمَعَزُولُون » .

( الشعراء ــ ۲۱۲ )

وأنهم يموتون ويبعثون ويحاسبون كأبناء آدم . ويروي ما كانت تفعل الجن أيام سليمان وكيف سخرها الله

« ومِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذَقُّهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ . يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ ( أي أوان هائلة كالحياض ) » .

ثم يروي عن خطف عرش بلقيس : « قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌ أمين . قَالَ الَّذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلَ

رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأْشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفُرَ فَإِنَّ رَبِي غَنِيُ كُرِيمٌ » ·

(النمل - ۲۹، ٤٠)

ونفهم من الآية أن « الذي عنده علم من الكتاب » كان أقوى من الجن وأقدر فهو قد أتى بالعرش في لمح البصر .

ومرة أخرى يشير إلى جهل الجن في سورة سبأ .

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ (على سليمان) مَا دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ (عصاه) فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُ أَن لَا اللَّهِينَ الْجِنْ أَن لَكُو كَانُوا يَعلَمُون الغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي العَذَابِ اللّهِينِ (عذاب التسخير لسليمان).

( سبأ \_ ١٤ )

فهنا رجل يموت وهو واقف على عصاه فلا يكتشف الجن من حوله أنه مات ويظلون على حالهم من السخرة في خدمته . . حتى تأكل حشرة قارضة عصاه من أسفلها . . فيختل توازن جثته وتهوي على الأرض . . هنا فقط يدرك الجن أن سليمان مات وهذا غاية الجمها . .

ثم يروي لنا القرآن أن الله علم سليمان لغة الطير ولغة النمل . « حَتَّى إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ . فَتَبَسَّمَ مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ . فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَى وَعَلَى وَالِدَي وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَى وَعِلَى وَالِدَي وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ اللّهِ وَقَالَ رَبِ لللهُ وَعَلَى عَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ » .

( النمل - ١٨ ، ١٩ )

ومثل هذا الحديث عن لغة النمل كان أمراً مستغرباً في الماضي . . . ولكن العلم يقول الآن بناء على الشواهد والملاحظات إن النمل له لغة وكذلك النحل . . وكل فصائل الحشرات التي تبني مجتمعات وخلايا وتنظيمات . . فبدون لغة متبادلة كان يستحيل على تلك الألوف المؤلفة من الحشرات أن تنتظم في حياة وتتوزع بينها الوظائف . وإدراك نملة لسليمان أمر ممكن مثل إدراك سليمان لله .

ثم نأتي إلى الشيطان فيعلمنا القرآن أنه من فصيلة الجن هو وقبيله ولكنهم أمهلوا فلا يموتون إلا إذا قامت الساعة فيكون موتهم ثم بعثهم ليخلدوا بعد ذلك في الجحيم .

والشياطين هم الذين الذين علموا الناس السحر .. وما يفرق به الساحر بين رجل وزوجته .

ويروي القرآن أن أساليب السحر جاءت إلى الأرض لأول مرة في بابل نزل بها ملكان هما هاروت وماروت جاءا إلى الأرض في شكل بشر . . وأن الله أرادبنزول هذه الأسرار فتنة الناس وامتحانهم . . ويتكرر دائماً في القرآن وفي أكثر من مكان حكاية امتحان النفس الإنسانية بالخير والشر .

« كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً » . ( اَلَانبياء ــ ٣٥ )

والشر في الآية مذكور قبل الخير كوسيلة امتحان . ونزلت قصة هاروت وماروت في سورة البقرة . « وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلاَ تَكُفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلاَ تَكُفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ

بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ . وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ . . »

(البقرة ــ ١٠٢) وبذلك يؤكد الله أنه حتى السحر بالضرر لإنسان لا يفعل أثره إلا بمشيئة الله .

وفي ذلك اعتراف ضمني صريح بمسألة السحر .. وتحقيق عن كيفية نزوله وتاريخه ومكانه ،ولكنه يدمغ السحر والسحرة .

« وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى » (طه ـ ٢٩) « أَسِحْرٌ هَذَا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرون » .

( يونس ــ ٧٧) .

وهذا السحر الذي يتكلم عنه القرآن .. والذي جاء ذكره مرة أخرى في قصة موسى وفرعون .. حينا جلب فرعون السحرة وألقوا بحبالهم وعصيهم فإذا هي حيات تسعى ، ومرة ثالثة في حديث السامري وهو اليهودي الذي صنع بالسحر عجلاً من الذهب له خوار .. ثم حكاية الساحرات النفاثات في العقد . هذا السحر الذي ورد في القرآن هو علم قديم اندثر .. وهو غير ما نرى حولنا ونسمع من شعوذات ، فلم يبق الآن من السحرة إلا أدعياء يتكلمون بما لا يعرفون .. ويزعمون ما لا يقدرون .. أما المخطوطات أدعياء يتكلمون بما لا يعرفون .. ويزعمون ما المقد اندثر أكثرها .. ولم تبق القديمة التي ضمت معظم هذه الأسرار فقد اندثر أكثرها .. ولم تبق الجن وتحضيره وتسخيره هو الآخر علم شحيح لا يعرفه في أصوله إلا قليلون .. وهم يشقون بهذه المعرفة و يهلكون .

أما موقف العلم والعقل من هذه الأسرار .. فهو بإيجاز أنه لا يعلم ولا يعقل .

وبعض الظواهر التي هي من قبيل السحر .. كالتنويم المغنطيسي يعترف بها العلم دون أن يجد لها تفسيراً .

لا يعرف العلم إلى الآن كيف تتسلط إرادة المنوم على الوسيط وكيف يتصل عقل الاثنين فيصبحان كعقل واحد ما يراه المنوم يراه الوسيط النائم .. وما يطلبه المنوم يستجيب له الوسيط فوراً ولو كان أمراً بالشلل أو الغيبوبة .. أو الارتفاع في الهواء .

كل ما فعله العلم أنه أطلق على هذه الأشياء أسماء ومصطلحات مثل الإيحاء والوساطة .. ونشاط العقل الباطن .. مجرد ألفاظ .

وبالمثل ظاهرة كالتليبائي .. والجلاء البصري ، والكشف ، والهواتف . كل هذه حقائق أغرب من السحر يسجلها العلم ثم لا يعرف لها تفسيراً ولا يعقلها .

فإذا جئنا إلى البرزخ : « وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ » .

( المؤمنون ــ ١٠٠)

ذلك البرزخ الذي يفصل أرواح الموتى عن دنيا الأحياء فإن القرآن يعود فيلقي الضوء على معناه في آيتين منفصلتين .

" وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَوْزُخًا بَرْزُخًا وَحِجْرًا مَحْجُوراً » .

( الفرقان ــ ٥٣)

والحجر المحجور هو المنع الممنوع المحظور .

والآية تتحدث عن أحواض البحار والمحيطات الملحة وأنهار المياه العذبة كيف تلتقي ويصب الواحد منها في الآخر دون أن تمتزج ودون

أن تتلوث الأنهار العذبة بالملوحة .. فتظل الأنهار عذبة والمحيطات ملحة بما أقام الله من برزخ ( فاصل أو حاجز ) بينهما .

ويتكرر نفس الكلام في آية أخرى بسورة الرحمن .

« مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَان » .

(الرحمن - ۲۰،۱۹)

ومن الواضح هنا أن البرزخ ليس مجرد الأرض الفاصلة .. فالأرض الفاصلة لم تمنع من مسيل الأنهار لتصب في المحيطات .. وإنما في القوانين التي جعلت المحيطات في الخفض من الأرض والأنهار تنزل إليها من عوالي الجبال ولو حدث العكس لتلوثت كل المياه العذبة .. ثم إن الله جعل مياه المحيطات ترتفع في المد ( بفعل جاذبية القمر ) ولكن بمقدار ولو كان القمر أقرب إلى الأرض مما هو .. لكان المد العالي الذي يحدث كفيلاً بأن تصب المحيطات في الأنهار فتلوثها ولما وجدنا قطرة ماء نشربها .

إن البرزخ .. والحجر المحجور .. والمنع الممنوع .. كلها إشارات إلى القوانين الفيزيقية التي تمنع وتضبط وتحفظ لكل شيء حدوده ومكانه .

وهذا يفسر لنا ما قاله القرآن عن الموتى .

« وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » .

( المؤمنون \_ ١٠٠)

فليس معنى البرزخ هنا فاصل مكاني يفصل أرواح الموتى عن دنيا الأحياء .. وإنما معناه القوانين المانعة .. فالأرواح بعد الموت تبدأ حياة ذات قوانين مختلفة . ولهذا يستحيل عليها أن تخاطبنا ويستحيل علينا أن نخاطبها لأن بيننا برزخاً . هو اختلاف القوانين بين عالمنا وعالم الأرواح .. مع أنها قد تكون حولنا في ذات اللحظة والمكان ، ولكن الاتصال يظل

مستحيلاً ومعدوماً لاختلاف قوانين وجودها عن قوانين وجودنا وهذا هو البرزخ .

ومن هذه الآيات نفهم أسلوب القرآن في التعبير بالشفرة عن الأسرار والغيوب .. فهو ليس كتاباً في الهيدروليكا أو الفيزيقا ليخوض في تفاصيل علمية .. وإنما هو يكتفي بلفظة ذات دلالة مثل .. برزخ .. كلمة جميلة موحية لها ظلال وإيحاءات .. ثم يتركنا نفكر .. ونصدق أو نكذب .

أما الْقَلْمَ وَاللَوح . فَإِنَّا نَجِد الله يقسم بالقلم وما يسطر به . « نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُون » .

وهو ليس قلمنا الذي نكتب به المقالات وتلهمنا فيه الشياطين .. وإنما المقصود هنا القلم الإلهي الذي يكتب به الله أقدارنا في اللوح المحفوظ .. أو القلم الذي تسطر به الملائكة ، والله في القرآن يكتب ويمحو .

« يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ » .

(الرعد \_ ٣٩)

وهو كلام محير يفهم من ظاهره أن الله مثلنا يكتب ويشطب ويراجع النفس .. وهو غير صحيح .. والتفسير الأصح أن الآية دلالة على سعة المغفرة والرحمة بدرجة تصل إلى المحو .. إلى محو القدر المقدور بالمغفرة ، والله حر فعال لما يشاء لا يسأل عما يفعل .. وبذلك أفسح الله الأمل للتاثبين وجعل التوبة تتخطى القدر المقدور نفسه .. وهذا دليل على مطلق حرية الله ومنتهى رحمته .

ونفهم هذه الحرية المطلقة مرة أخرى فيما يروي القرآن عن أيام الله فهو يقول في إحدى الآيات .

« وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مَّا تَعُدُّون » .

( الحج \_ 2۷)

وفي آية أخرى يقول عن الملائكة .

« تَعْرُجُ اللَّاثِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ » . ( المعارج ـ ٤)

ومعنى هذا أن أيام الله هي كما يشاء الله ، فإذا شاء يكون اليوم بألف سنة وإذا شاء يكون اليوم بألف سنة .. فهو ليس خاضعاً لزمنه مثلما نحن خاضعون وإنما هو يخلق زمنه . وهذا شرح فلسفي رفيع لمعنى الأبدية .. أو زمن من لا زمن له .

كل هذه المعاني تبرق كالومض في كلمات وتفوت العقل إذا لم يجاهد في سبيلها .. وقرأءة القرآن في نظري جهاد . ومن يقرأ القرآن بخفة ثم يرفض ما فيه .. يظلم نفسه .. ولا يظلم القرآن شيئاً .

وأعمق ما في القرآن هو ما ورد عن الغيب .. ورب كلمة من حرفين تمر عليها وأنت لا تبصرها وفيها سر وجودك كله .

ورب حقيقة تشيح بيدك وأنت تقرؤها في استهزاء.. وتقول .. كيف .. هذه أساطير .. هذا كلام غير معقول .. لمجرد أنك قرأت كتاباً بالأنجليزية واعتبرت نفسك مثقفاً .

وأحسن رد عليك هو كلمة المسيح:

« لو أنك عملت بما تعلم .. لكشف لك الله علم ما لا تعلم »
لو أنك سلكت طريق طالب العلم الحقيقي المخلص الذي يقرأ كل العلم المتاح له ويفهم ما فيه ويعمل بما فيه .. لأصبحت مستحقاً .. ولعلمك الله علم ما لا تعلم وفتح قلبك لما غمض عليك مما تراه كلاماً بلا

معنى .

وهو نفس طريق الصوفية المسلمين لإدراك الغوامض بالكشف .. ولرؤية الغيب شهوداً .. وهو قراءة القرآن والعمل به وتطبيق كل حرف فيه والنداء على الله بأسمائه في خشوع وطلب العلم والتعلم .. وانتظار الفتح .

وهو نفس وعد القرآن .

« وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَّهُدِينَّهُمْ سَبُلَّنَا »

( العنكبوت \_ ٦٩)

ووعد الإنجيل .

« اطلبوا تجدوا دقوا على الباب يفتح لكم »

على أن يكون دق الباب بجماع القلب والهمة وانقطاع البال وخلوص النية .. وليس مجرد شقشقة لسان . بدعاء تقليدي . وحينئذ يتفضل عليك الله كما يتفضل على أحبابه وأوليائه فيفتح بصيرتك لترى الملائكة شهوداً وترى الغيب حضورا وتسمع ما لا أذن سمعت .

« وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَاسْمَعَهُمْ » .

( الأنفال \_ ٢٣)

« واتَّقُوا اللَّهُ ويعلمكمُ اللَّهُ »

والله لا يكذب وعده أبداً .. ولكن نحن الذين نكذب وعودنا .

« وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً » .

(طه - ۱۱۵)

ونأتي إلى ذروة الغيب .. وهي الساعة .

والساعة هي ذروة الغيب المغيب التي لم يكشفها الله لأحد ولا حتى أنبيائه .

« يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيها لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقَلَت فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يُجَلِّيها لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقَلَت فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله ».

( الأعراف – ١٨٧)

إنه لعلم اختص الله به نفسه دون الخلق جميعاً وإنه لعلم رهيب كما سوف نرى .

\* \* \*

## الساعة

الساعة ذروة الغيب .

وعلمها محمجوب عن الكل ، اختص الله به نفسه دون العالمين .

ولكنه يحدثنا في القرآن عن أشراط وعلامات لهذا اليوم ، ويصف لنا عض تلك العلامات .

« فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينِ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَعْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو العَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ رَسُولٌ مُبَينِ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَعْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو العَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ » .

(الدخان ـ من ١٠ إلى ١٦)

ونجد إشارة إلى هذا الدخان في رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الثامن « ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر » .

ويقول يوحنا في رؤياه إن هذا الدخان لا يقتل الناس وإنما يعذبهم خبسة أشهر «وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون في أن يموتوا فيهرب الموت منهم » .

إنها ظاهرة طبيعية يقول عنها القرآن كما يقول يوحنا اللاهوتي في الكتاب المقدس كلاماً متوافقاً .

إننا أمام دخان سوف يلف الأرض ويحجب الشمس .. ويتعذب به. الناس عذاباً شديداً لأجل محدود .. ثم يكشف الله عنهم .

ثم يخبرنا القرآن بعلامة أخرى في سورة النمل:

« وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكُلِّمهُمْ » . ( النمل – ٨٢)

« اقْتَرَ بَتِ السَّاعَةُ وانْشَقَ الْقَمَرُ » .

( القمر \_ ١)

والله يقول لنبيه أن ينذر كل ظالم من هذا اليوم : « وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعٍ » .

(غافر - ۱۸)

ولا شك أن الكل سوف يؤمن حينا تظهر تلك العلامات حينا ينشق القمر وتخرج من الأرض دابة تتكلم ، لا تبقى ريبة في قلب مرتاب .. لكنه سوف يكون إيماناً فات أوانه لأنه إيمان المقهور الذي لا فضل له ولا اختيار .. انتهازاً للخير الأكيد الموعود .. كما يتسابق الانتهازيون في إعلان الطاعة والولاء ويمشون في ركب كل نظام جديد حينا يرون ركاثره قد دعمت وثماره قد دنا قطافها ولهذا لن يقبل الله هذا الإيمان . « يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانَهَا خَيْراً » .

(الأنعام ـ ١٥٨)

إنه دائماً يتقبل من الذين يؤمنون بالغيب .. دون حاجة إلى برهان ، ودون حاجة إلى برهان ، ودون حاجة إلى عيان .

بعيان القلب وليس بعيان النظر . فالغيب امتحان .

هل يرى القلب ما لا تراه العين فيصدق ويؤمن غيباً ؟!

إن فعل فقد دل بفعله على مرتبته العالية وانفتاح بصيرته واستحقاقه الحخلاص .

وإن لم يفعل فهذه شهادة بأنه لا يرى ولا يسمع ولا يعقل الا كما ترى الدواب وتسمع .. بالحواس الظاهرة . وقد دل بذلك على مكانه في أسافل الدرجات .

ثم تأتي العلامة الأخيرة وهي يأجوج ومأجوج .

وهي قصة غامضة كلها رموز .. يتحدث فيها القرآن عن فاتح رحالة يجوب أقطار الأرض اسمه « ذو القرنين » وأثناء رحلته في مكان ما بين السدين :

" وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْماً لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَأْجُوجَ مَفْسِدونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً (أَجرا) عَلَى الْحُوجَ وَمَأْجُوجَ مَفْسِدونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً (أَجرا) عَلَى أَنْ تَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعينونِي بِقُوقٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيد (كتل الحديد الكبيرة) خَتَّى إذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ (جانبي الجبل) قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْراً (نحاس مذاب) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي الصَّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً ».

( الكهف \_ من ٩٣ إلى ٩٩)

ها هنا قصة غامضة تماماً يتخبط فيها المفسرون.

البعض يقول إن يأجوج ومأجوج هم نسل يافث بن نوح .. وإنهم هم الجنس الأصفر .. الصين وما في دربها . عاشوا في آجال وأحقاب من الجهالة والتخلف ، والشعوب المتقدمة من حولهم تبني أسواراً من العلم والتصنيع .. وذو القرنين وصهر الحديد والنحاس كلها رموز للعلم والصناعة التي كانت دائماً تحجزهم وراء حاجز من الجهل والتخلف وتقيم حولهم سداً .

حتى إذا جاء اليوم الموعود ونفضوا عن أنفسهم هذا التخلف وأخذوا بأسباب الصناعة ، وصنعوا الحديد والصلب والقنبلة الهيدروجينية .. وتكاثروا إلى آلاف الملايين .. وهدموا السد (ولم يكن ذلك السد إلا رمز الجهل الذي يعزلهم عن العالم) ساحوا في الأرض ونزلوا من كل حدب ينسلون ، وكانت الحرب التي تضع ختام الحياة .

وأذكر الآن حديثاً بين الماريشال مونتجمري وماوتسي تونج في لقاء بينهما منذ أكثر من عشرين عاماً ألقى فيه الماريشال العجوز هذا السؤال على زعيم الصين .. عن المخاوف التي تتردد في الأذهان من غزو الصين للعالم .

وكانت إجابة الزعيم الصيني دقيقة جداً وما زلت أذكرها بحذافيرها .. فقد قال :

— كل ما أعلمه أن في عهدي لن يحدث هذا .. أما بعدي فلا أدري .

وهي إجابة دقيقة وصادقة .. فلا الرجل ولا نظامه يحملان عداء لأحد.. و إنما يقدمان العون والصداقة لكل الشعوب .

ولكن بعد ماوتسي تونج .. و بعد أن تصبح السبعمائة مليون ، ألف

مليون . . لا يدري إلا الله . . ماذا يكون من أمر الصين .

ولا يعني هذا الكلام أن التفسير صادق .. فالأمر كله رجم بالغيب ، ولا يعلم الغيب إلا الله .. وكل ما ذكر في تفسير قصة يأجوج ومأجوج هو تخمين في تخمين .. وعلى رأي المتصوفين .. هذه أمور تفسيرها حدوثها .

ومع هذا فإنا لو فتحنا الإصحاح العشرين من سفر الرؤيا وقرأنا ما يقوله يوحنا اللاهوتي عن يأجوج ومأجوج فإنا نراه يقول نفس المعاني ويشير نفس الإشارات .

« متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه و يخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض .. يأجوج ومأجوج ، ليجمعهم للحرب وعددهم مثل رمل البحر » .

ما هذه الأمة التي عددها كرمل البحر .. والتي سوف تحتشد لتحارب العالم .. عندما تتم السنة الألف .

ولعله يقصد الألف الثانية ميلادية .. وباق عليها الآن أقل من ثلاثين سنة .

هي أمور تثير الخيال .. وهي نبوءات تتداعى الواحدة لتؤيد الأخرى ولا نملك إلا الصمت . فمثل هذه التأويلات لا يحق لنا أن نؤولها .. والوحي يقول لنا عن القرآن :

« وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ » .

(آل عمران ــ ٧)

هو وحده الذي يملك مفتاح ما فيه من رموز .. وهو وحده الذي عنده علم الساعة .

والاجتهاد مباح في أمور الدنيا لكن القطع في أمر غيبي أكبر خطأ

يتورط فيه قارئ للقرآن فضلاً عن أنه ليس في مقدورنا .

ويروي لنا القرآن أن الساعة ستأتي حينا تبلغ الأرض ذروة حضارتها ويبلغ الإنسان غاية تقدمه ، فتأخذ الأرض زخرفها وزينتها .. ويظن الإنسان أنه تحكم في كل شيء وأصبح قادراً على كل شيء .. فهو يتحكم في الأمطار ويزرع الصحارى ويداوي ما استعصى من أمراض وينقل القلوب والعيون من موتى إلى أحياء ، ويسافر بين الكواكب ويفجر الذرة وينقل الجبال .. إن الله يتوعدنا منذراً :

« حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ رُخُوْفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَمْ يَغْنَ بِالأَمْسِ » . عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَمْ يَغْنَ بِالأَمْسِ » ٤٤)

وفي الآية لطف وخفاء .. فالله يقول إن الساعة تأتي ليلاً أو نهاراً ، ولا تفسير لذلك إلا أن تكون الأرض كروية دوارة نصفها ليل ونصفها نهار ، فإذا جاءت الساعة وهي تأتي في لحظة :

« وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ » .

( النحل ــ ۷۷)

فإن نصف سكانها يكونون في ليل والنصف الآخر في نهار .. فلا يصدق الحبر لوقال إنها تأتي ليلاً والله لا يصدق الوقال إنها تأتي ليلاً والله لا يكذب وعده أبداً ولهذا يقول في لطف وخفاء إنها تأتي ليلاً أو نهاراً .

ومما يدل على أهمية هذه الإشارة تكرارها في آية أخرى عن الساعة : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتاً أَوْ نَهَاراً مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ اللَّجْرِمُونَ ».

مرة أخرى يقول إن ذلك العذاب المفاجىء سوف يأتي بياتاً أو نهارا .. وهي إشارة لنا لنتفكر . وهكذا يصل بنا القرآن إلى العلامة الأخيرة من علامات الساعة وهي نفخة الصور وقيام القيامة .

والمشاهد التي يرويها القرآن للقيامة رهيبة يتثلج لها الدم في العروق .. فالشمس تخسف والقمر يكسف والجبال تنسف والنجوم تنكدر والبحار تنفجر والأرض تتزلزل وكل الأحياء في الأرض والسماوات تصعق إلا من يشاء الله أن يحفظه ليشهد هذا اليوم .

يحدث هذا مع نفخة الصور الأولى .

ومع النفخة الثانية يبعث الكل ويبدأ الحساب.

ونجد في رؤيا يوحنا اللاهوتي صورة مشابهة للقيامة .

يقول الإصحاح السادس:

« ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزحا عن موضعهما » .

وفي سورة الانفطار يصف القرآن القيامة:

« إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ( أَي انشقت ) وَاذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْكُواكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ وَإِذَا الْقَبُورُ بُعْثِرَتْ » .

(الانفطار - ١،٤)

وفي سورة التكوير : « إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيرَتْ وَإِذَا الْجِمَارُ سُجِّرَتْ ( أي فجرت العِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الوَحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا البِحَارُ سُجِّرَتْ ( أي فجرت العِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الوَحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا البِحَارُ سُجِّرَتْ ( أي فجرت ناراً ) » .

(التكوير -- ٦٠١)

وفي كل الروايات التي يرويها القرآن عن القيامة يذكر لنا فيها أن الله ينزل هو وملائكته .

وتبدو لي القيامة دائماً أشبه بصورة مكبرة لما حدث لحظة طلب موسى أن يرى ربه .. ويروي القرآن ما حدث إذ ذاك تفصيلاً في سورة الأعراف :

« قَالَ رَبِّ أَرْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِن انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعَقًا » .

( الأعراف \_ ١٤٣)

وهذا ما نراه يحدث مكبراً في كل صور القيامة .

« وَيَسْأَلُونَكَ عَن ِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً » .

(de - 0.1.7.1)

« هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ » .

( البقرة ــ ۲۱۰)

« وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا » . (الحاقة - ١٧٠١٦)

« إِذَا دُكَّت الأَرْضُ دَكَاً دَكَاً وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً » . ( الفجر – ٢٢،٢١)

« وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَت أَبْوَاباً وَسُيْرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَت سَرَاباً » . ( النبأ - ٢٠٠١٩)

« وَنُفِخَ فِي الصُّور فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بنُور شَاءَ الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بنُور

رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنبِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ » .

(الزمر - ٦٩.٦٨)

هناك دائماً حضرة ربانية وتجل مثل الذي صعق موسى ودك الجبل .. ولكن هذه المرة يصعق الكل ويدك جميع الجبال .

ولهذا نرى القرآن يتحدث في مكان آخر عن الحجارة :

« وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشَيةِ اللهِ » .. لا شيء يتحمل الحضرة الربانية حتى الحجر يهبط .. ويبدو أن القيامة ما هي إلا التجلي الرباني الذي لا تحتمله جميع صور المادة فتذوب .. فلا شيء يرتفع أمام وجه الله .. الجبال تذوب خشوعاً وتحني هاماتها ثم تتبخر وتصبح سراباً .. كل صنوف الحياة تصعق .. لا صوت .. لا حياة .. لقد رفع الله الحجاب عن سبحات وجهه . « وأشرقت الأرض بنور ربها » .

ويقول يوحنا اللاهوتي عن هذا النور في الإصحاح الواحد والعشرين من رؤياه :

« والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئا فيها لأن مجد ألله قد أنارها » .

وهو النور الذي لم تحتمله المخلوقات أول الأمر فصعقت ثم بعثها ربها في نشأة أخرى ليكون الحساب .

« وَنَنْشِئَكُمْ فِيمَا لاَ تَعْلَمُونَ » . (الواقعة - ٢١)

و معنى هذا أن النشأة الثانية سوف تكون على صورة مغايرة لا نعلمها .. و يتحدث القرآن دائماً عن لقاء بين كل إنسان وبين ربه .

« وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً » .

(مريم - ۹۵)

« وَلَقَدْ جِثْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّل مَرَّةٍ » . ( الأنعام – ٩٤)

« يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ » .

( الانشقاق - ٦)

« إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ (لا نصيب) لَهُمْ فِي الاَّخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَرْكُيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » .

(آل عمران – ۷۷)

« ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيداً » .

(المدثر - ١١)

« وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين » .

( البقرة - ٢٢٣)

« فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً » .

(الكهف-١١٠)

وهو لقاء لا يمكن أن يتم والإنسان في صورته البشرية .. فإذا حدث فهي قيامة تصعق لها جميع المخلوقات وتندك الجبال والبحار و «تُبدُّلُ الأرْضُ غَيْرَ الأرْض والسَّمَاوات » .

وفي ذلك يقول يوحنا اللاهوتي : «ثم رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيها بعد » .

لأننا نقوم كلنا للقيوم .

ومن هنا كان اسمهاقيامة .

« لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ للهِ الْوَاحِدِ القَهَّارِ » . (غافر - ١٦)

انتهت الخلافة الوهمية التي كان كل منا يتصرف فيها كأنه إله وملك له ملك ورعية ، وحاكم يحكم في بيته ومملكته .. حتى ظن بنفسه الظنون وتخيل أنه شيء ..

هنا يعود الملك للمالك الحقيقي .

لقد حضر صاحب الشأن ، الخالق الذي خلق كل شيء .. وإليه يعود كل شيء .

القيامة باختصار هي تجلي الله بذاته .

ولا شك أن الله موجود دائماً في كل مكان وفي كل آن ولكن .. فرق بين وجوده و بين تجليه بذاته .

وبالتجلي بالذات يحدث القهر التام لكل شيء والفناء للصور المادية بأسرها فلا صورة بالمادة يمكن أن تقوم أمام ذات الله في توحده وكماله وتجليه .

هذا ما ينتهي إليه تدبر الآيات في مسألة القيامة .

أما تفسير القيامة بنظريات علمية عن اصطدام القمر بالأرض أو فناء الشمس .. أو تقلص الكون واحتراقه أو تمدده في الفضاء .. أو اصطدام المادة بالمادة المضادة ..

فكل هذا فضول لا مبرر له ..

فالإنسان يموت بأسباب وبدون أسباب ..

وكما يموت الإنسان الفرد تموت الأمة وتموت الحضارة وتموت أجناس الحيوان بأسرها .. وتموت النجوم في أفلاكها .

لا حاجة إلى كدح الذهن في أسباب للنهاية والتناهي .

إنه الناموس الذي أقامه الصانع الذي صنع كل شيء.

وإذا قال لنا الصانع إنه سيقيم قيامة .. فإننا لسنا بحاجة إلى اصطناع

نظريات .. وأسباب .. ومبررات .. والمبررات لمن .. إنه الآمر الذي يأمر ولا سواه .

ونفخة الصور هي رمز للأمر .

ولهذا يأتي الأمر في القرآن بأكثر من اسم .

مرة .. نفخ في الصور

ومرة .. نقر في الناقور

ومرة .. هي الزجرة

وأخرى .. هي الزلزلة

وأخرى .. هي الدمدمة

وكلها رموز للأمر .. ولكلمة « كن فيكون » .

لقد جاء الأمر .. وهذا كل شيء .

إنه الناموس .

أن تكون لكل شيء قيامة .

أن تكون هناك قيامة صغرى لكل منا بالموت .

وقيامة كبرى يفني فيها الزمن في الأبد ويعود الكل إلى أصله ومنبعه .

لا محل لشك أو ريبة .

وإنما هناك كل الدواعي والشواهد لأن يسلم الإنسان بالقلب بلا مجادلة وبلا مساءلة .

## البث

يخاطب الله نبيه في القرآن فيقول: « إِنَّكُ مَيِّتُ وَ إِنَّهُمْ مَيْتُونَ » .

( الزمر – ۳۰)

لا يقول إنك ستموت .. بل يقول : « إنك ميت » .. إنك تحيا بي وتسمع بي وتنطق بي .. وهذا شأن كل بشري ، يحيا بالله ، و يرى بالله ، و يسمع بالله .. ولكنه في ذاته ميت .. لا حياة له بذاته ، و إنما الكل معتمد في وجوده على الواحد الذي خلق .. المستغني بوحدانيته عن كل شيء .

وفي كلمة « إنك ميت » عنف يوقظ الإحساس .. إنها تضعك أمام واقع مفزع وأمام حالة في الحاضر لا حالة متوقعة في المستقبل .

وإن الواحد منا ليحمل جثته على كتفيه بالفعل ، وفي كل قطرة عرق وقطرة لعاب يطرح بضعة ماتت من جسده .. كما تطرح الشجرة أوراقها الميتة كل يوم .

إن ألموت حاضر في كل لحظة ومؤجل في كل لحظة.

ولا حي بحق إلا الله .

إنما نعيش نحن على استعارة وقرض وسلفة نستعير ها منه .. على مجرد منحة بأجل .

ويقول الله لمحمد في حديث قدسي :

«عش ما شئت فإنك ميت .. أحبب من أحبب فإنك مفارقه .. امتلك ما امتلكت فإنه للتراب .. اعمل ما عملت فإن عملك مصاحبك ». عبثاً نحب .. فإننا نحب لنفارق من أحببنا ، فهو حب إلى حسرة وخيبة ، إلا إذا اخترنا أن نحب الحي الباقي الذي لا يموت .

وعبثاً نمتلك فإننا سنفارق ما نملك .

لن يصاحبنا إلا عملنا.

ويتكرر النذير بالموت والزوال و الفناء في القرآن عشرات المرات ليلفت النظر إلى الحقيقة الظاهرة المؤكدة بامتداد الحياة إلى أجل محدود تهلك بعده حمّاً.

وهي حقيقة ظاهرة ومؤكدة .. ومع ذلك لا أحد يعيرها اهتهاماً ، والكل يعيش ويتصرف كما لو أنه سوف يخلد على الأرض .. ولهذا يبخل البخيل ويجبن الجبان ويكذب الكذاب ويسرق السارق ويقتل القاتل ويطغى الطاغية ويستبد المستبد لأنه يشعر أنه في أمان وأنه محلد .

ولذلك قطع القرآن بجهل الأغلبية وبأن الأغلبية على الباطل وحذر من اتباع الأغلبية في مسألة العقيدة .. لأن الأغلبية تعرف كيف تأكل وكيف تشرب ولكنها لا تعرف كيف تفكر لتصل إلى حقيقة .. وقال : ( وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إلا ظَنَا ) .

« فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً » .

( الإسراء - ٨٩)

« وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِين » . ( الأعراف – ١٠٢)

« وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ » .

( الأنعام – ١١٦)

« أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً » .

( الفرقان - ٤٤)

« لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُون » .

(یس - ۷)

« وَمَا يَتَبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلاَّ ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا » . ( يونس – ٣٦)

« بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ ، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ » . ( المؤمنون – ۷۰)

ولو أن محمداً قد بدأ الدعوة إلى الإسلام باستفتاء .. أيهما تعبدون : الله ... أم الأصنام .

لأجمع أهل مكة إلا القليل على عبادة الأصنام.

فإدراك الحقيقة سوف يكون دائماً من مواهب الصفوة.

أما الاحتكام في مسائل المعاش وهموم البطن فيمكن الرجوع فيه إلى رأي الأغلبية فهذه شئون يعرفونها ويتكالبون عليها بالغريزة .

وقديماً أجمعت الأغلبية على إعدام سقراط وحرق برونو وسجن غالبليو ١٧٣ حينها واتنها الفرصة لتقول كلمتها في مسائل الفلسفة والعقيدة والعلم . ورجل العلم قد يفني عمره في دراسة دودة أو تشريح نملة .. وهو أمر

غير مفهوم بالنسبة لعقل جماهيري غوغائي .

والعقل الغوغائي لا يفهم أن مثل تلك الدراسة قد تفضي إلى سلسلة من البحوث تؤدي إلى اكتشاف لقاح واق من شلل الأطفال أو الجدري أو الإنفلونزا .. وأنها قد تؤدي إلى خير يعم الجميع .

وأكثر الناس لا ينظرون إلا للنفع العاجل القريب الملموس فهم عبيد لمعداتهم وشهواتهم .. وليس هذا احتقاراً للأغلبية وإنما فهم لحدودها ودورها .. فالذي يأخذ رأي الأغلبية في معضلات المغنطيسية والكهرباء ، يظلم الأغلبية ويظلم نفسه ويظلم المغنطيسية والكهرباء .

وفي مشكلات الفكر والعلم تكون القيادة صدقاً وعدلاً للصفوة .. على أن تكون المشورة بين أهل العلم هي القاعدة وليس الاستبداد بالرأي .

« وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ » .

(آل عمران - ١٥٩)

« وَأَمْرِهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ » .

( الشوري – ۳۸)

« وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ » .

(ق - ٥٤)

« فَذَكُرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر » .

(الغاشية - ٢١ - ٢٢)

« وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضَاً أَرْبَاباً مِنْدُونِ الله » .

(آل عمران - ٦٤)

فالقرآن ضد عبادة الفرد وضد الاستبداد بالرأي حتى ولو جاء الاستبداد من نبى .. وإنما الإخوة والتعاون والمشورة هي القاعدة .

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوة » .

(الحجرات - ۱۰)

« وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوي وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوان » . ( المائدة - ٢ )

« وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُّلُ » . ( النساء – ٥٨)

ويؤكد القرآن أن الناس طبقات .. ولكنها ليست الطبقية التي تمنحها رؤوس الأموال والعقارات .. إنها طبقية من نوع آخر .

الناس طبقات في العلم والمعرفة والتقوى .. والأرواح لا تتساوى أبداً وإن تساوت الأبدان في حق الكفاية والعدل .

« يَرْفَعُ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

« تِلْكُ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض » .

( البقرة – ٢٥٣)

« هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ » . (الزمر – ٩)

« إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُم » .

(الحجرات - ١٣)

ورغم هذه الإشارات الخاطفة فالقرآن لم يضع دستوراً سياسياً محدداً وإنما ترك باب الاجتهاد مفتوحاً لأن النظم السياسية زمنية متغيرة .. يوضع كل نظام ليلائم عصره ويعبر عنه ، فإذا تغير العصر لزم الأمر أن يتغير النظام تبعاً له .

والقرآن كتاب أزلي .. يضم بين دفتيه العلوم الأزلية والحقائق الباقية ، ولا يحفل بالأمور الوقتية المتغيرة .. ويتركها لأصحابها يجتهدون فيها .

والقرآن كتاب دين وأخلاق وليس كتاباً في السياسة .. ومع ذلك فهو يقدم توصيات عامة هي سمات الحكم الأمثل .. (أن يراعي حرية الفرد ، وأن يدع مقدرات الفكر والثقافة للصفوة تقودها ولا يستفتي الأغلبية إلا في أمور معاشها الحياتية المباشرة ، وأن يكون طابع حكم تلك الصفوة المشورة بين أفرادها لا الطغيان ، والعدل والكفاية لا الظلم والاستغلال) أما أي منهج .. وأي تفاصيل .. فهو أمر مفتوح للاجتهاد والقرآن لا يتدخل فيه .

والقرآن كتاب موجه إلى قلب الفرد ليخلص الفرد ويهديه .. فيكون خلاص المجتمع وهدايته نتيجة مترتبة على خلاص أفراده .. وليس العكس .

أي أنه لا يصلح المجتمع ليصل بذلك إلى صلاح أفراده .. بل هو يهدي الفرد ليهدي بذلك العالمين .

فهو لا يدق على باب السياسة ليغير مجتمعاً .

وإنما يدق على باب القلب ليهدي إنساناً.

ذلك الإنسان الذي قال عنه:

« مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً » جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْياً النَّاسَ جَمِيعاً »

(المائدة – ٣٢)

إن قتل إنسان واحد ظلماً وعدواناً ولو كان في سبيل إنجازات واصلاحات مادية عظيمة .. هو انهدام للناموس وقتل لكل الإنسانية . إلى هذه الدرجة تبلغ قيمة الفرد والنفس الواحدة في شريعة القرآن . إن الفرد وجود مطلق في ذاته .. له كر امته وقداسته وحريته . واحترام . هذه الحرية هو أول شروط العبادة الحقة لله .

والفرد يموت جسدياً في الدنيا ولكن روحياً له مطلق الوجود والحياة والخلود .. فلا يصح اعتباره مسماراً في آلة المجتمع ، يخلع ويستبدل بغيره ويضحي به ظلماً لأي هدف وتحت أي شعار .. فالشعارات سوف تتغير والنظم تتبدل .. وتبقى روح الإنسان أخلد من جميع النظم ، ولهذا وجب احترامها لذاتها وفي ذاتها .

و بهذا التقديس الرائع للإنسان الفرد وحريته انفردت جميع الديانات و اختلفت عن العقائد المادية الماركسية التي لا ترى للإنسان الفرد و جوداً حقيقياً و إنما هو ابن و قته و ظرو فه و مجتمعه و لا يبقى منه شيء .

والنفس الإنسانية عند الماديين الماركسين هي مجموعة ردود أفعال ومجموعة مواقف ظرفية ومجموعة ملابسات وهي خادمة للجسد ومتوقفة عليه فهي تستشعر الجوع لتطعم الجسد وتستشعر الحافز الجنسي لتدفع الجسد إلى التكاثر .

فإذا مات الجسد ماتت بموته.

أما الروح فهي عندهم خرافة صوفية دينية لا معنى لها .

ولا توجد في الفلسفة المادية الماركسية حياة دنيوية تنتهي بالموت وحياة روحية متجاوزة لها ومتعالية عليها لا ينالها فناء ولا عدم . . وإنما كل ما هناك هو هذه الحياة الدنيوية وليس قبلها ولا بعدها شيء وليس أمامها ولا وراءها شيء . . وما نحن إلا أجسادنا .

ومن هنا صح عندهم اعتبار الفرد مساراً في المجتمع يمكن التضحية به واستبداله لصالح هذا المجتمع .. فالمجتمع هو الحقيقة الباقية والفرد هو الحقيقة الفانية وكل قيمة هذا الفرد فيا ينجزه للمجتمع .

والمسألة تستحق عندي وقفة طويلة . هل حقيقة ما نحن إلا أجسادنا ؟ وبالتالي ما الدنيا كلها إلا مادة ؟

في البدء كانت المادة ثم تطورت ثم أصبحت إنساناً .. وغداً يموت الإنسان ويسدل الستار المختامي على المسرحية .. هكذا بكل بساطة .

هم يقولون هذه حقائق موضوعية ، فلنكن موضوعيين .. فلا وجود إلا لما هو موضوعي ، والجسد شيء موضوعي جداً قابل للدرس والفحص والتشريح .

والقائل هنا يلجأ إلى الحل السهل ويلجأ إلى التبسيط ولو كان تبسيطاً مخلاً .. ولا يكلف نفسه حتى ولو نظرة تحت الجلد .. حتى ولو نظرة إلى داخل نفسه .

وإذا قلت له إن الجسد ليس الإنسان وإن داخل الجسد نفساً هي لصاحبها ليست شيئاً موضوعياً وإنما هي حقيقة ذاتية .. وإنه بالنسبة للإنسان نجد دائماً ذاتاً في مقابل موضوع .

قال لك وما الذات وما النفس .. إنها مجرد حوافز الجوع والجنس والمخوف ومجموعة الاستشعارات التي يدرك بها الجسد ما يحتاجه ، فهي ملحقاته الثانوية .. وهي في النهاية يمكن أن تكون موضوعاً هي الأخرى .

موضوع بالنسبة لمن ؟

موضوع بالنسبة للآخرين ؟!! وكيف ؟.. والآخرون لا يرونها ولا يدركون وجودها إلا استنباطاً من ظواهر السلوك وهي ظواهر أغلبها كاذب ، فكل منا يمثل على الناس بل ويمثل على نفسه وسلوكه الظاهر قلما يدل عليه .

أم هي موضوع بالنسبة لصاحبها ؟

وكل منا لو اتخذ نفسه موضوعاً فإنها تبرد وتستحيل تحت مشرط التحليل إلى جثة وتستخفي عليه وتهرب من يديه لأنها لا يمكن أن تكون موضوعاً ولا أن توضع تحت مجهر مثل ورقة شجرة . لأن جوهرها بالدرجة الأولى ذاتيتها ، وحقيقتها أنها الوجه الآخر من الصورة فهي الذات في مقابل الجسد الذي هو موضوع .. وكلا القطبين الذات والموضوع هما وجها الحقيقة .. فإذا عرفنا المادة بأنها كل ما هو موضوعي فلا بد من الاعتراف بأن هناك في الوجود شيئاً آخر غير المادة هو الوجه الآخر من الحقيقة الذي هو الذات .

فإذا عدنا إلى التعريف المادي للذات والنفس بأنها مجرد حوافز الجوع والجنس والخوف والاستشعارات التي يدرك بها الجسد أنه ظمآن أو جوعان أو مشتاق جنسياً فإننا أمام تفسير متهافت ، فما هكذا حقيقة النفس ولاحقيقة الإنسان .

إن الإنسان ليضحي بلقمته وبيته وفراشه الدافيء في سبيل أهداف ومثل وغايات شديدة التجريد كالعدل والحق والحرية ، فأين حوافز الجوع والجنس هنا ؟.. حتى العامل البروليتاري في فيتنام يموت على مدفعه في سبيل غد لم يأت بعد .. وهذا إثبات قاطع بأن النفس والذات حقيقة متجاوزة وعالية على الجسد وليست مجرد احتياجات الجسد الحسية معكوسة في مرآة داخلية .. تلك الإرادة الهائلة التي تدوس على الجسد وتضحي به هي حقيقة متجاوزة عالية بطبيعتها وآمرة ومهيمنة على الجسد وليست للجسد تبعا وذيلا .

وإذا كنت أنا الجسد فكيف أتحكم في الجسد وأخضعه . وإذا كنت أنا الجوع فكيف أتحكم في الجوع .

إن مجرد الهيمنة الداخلية على جميع عناصر الجسد ومفردات الغرائز

هي الكاشفة عن ذلك العنصر المتعالي والمفارق الذي تتألف منه الذات الإنسانية .

عن طريق النفس أتحكم في الجسد .

وعن طريق العقل أتحكم في النفس.

وعن طريق البصيرة أضع للعقل حدوده .

هذا التفاضل بين وجود ووجود يعلو عليه ويحكمه هو الإثبات الواقعي الذي يقودنا إلى الروح كحقيقة عالية متجاوزة للجسد وحاكمة عليه وليست ذيلاً وتابعاً تموت بموته .

والذي يقول بأن الإنسان مجموعة وظائف فسيولوجية مادية لا غير .. عليه أن يفسر لنا أين يذهب ذلك الإنسان في لحظة النوم .

إن جميع الوظائف الفسيولوجية قائمة ومستمرة أثناء النوم وجميع الأفعال المنعكسة تحدث بانتظام فإذا شككت اليد بدبوس انقبضت بعيداً عنك .. والقلب بالمثل يدق والتنفس يتردد والغدد تفرز والأحشاء تتلوى والأعضاء التناسلية تهتاج .. ومع ذلك فنحن أمام رجل نائم أشبه بشجرة .. مجرد شجرة أو حيوان . أو حياة بدائية .. لا تختلف عن الحياة الحشرية .. فأين الإنسان ؟

إن النوم ثم اليقظة وهو النموذج المصغر للموت ثم البعث يكشف لنا مرة أخرى عن ذلك العنصر المتعالي الذي يخلق بحضوره في تلك الجثة النائمة فجأة وبلا مقدمات هتلر ونيرون وكاليجولا فإذا بذلك الممدد كالثور الهامد يصحو ليقتل ويغزو ويسحق ويمحق .. وأن الفرق لهائل أكبر من أن يفسر بتغير مادي يتم في لحظات .

وفي ذلك يقول القرآن إن الأرواح تبارح أجسادها عند النوم كما يحدث في الموت ثم يعيدها الله في اليقظة .

« الله يَتُوَفَّى الأَنْفسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ اللَّهُ يَتُوفَى الأَنْفسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي اللهِ أَجَلِ مُسَمَّى » . الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى » . (الزمر - ٤٢)

و يمتليء القرآن بعديد من الآيات القاطعة بالقيامة والبعث بعد الموت . « وَاللّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنْ الأرْضِ نَبَاتاً ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً » . « وَاللّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنْ الأرْضِ نَبَاتاً ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً » . ( نوح – ١٨،١٧ )

( نوح – ١٨,١٧ ) « إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إمامٍ مَبِينَ » .

« ونفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُون » . ( يس – ا

« قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ » . الْمُرْسَلُونَ » .

« إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُون » . ( يس - ٥٣ )

« أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ » . ( المؤمنون – ١١٥ )

« خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِر » . ( القمر – ۷ )

« وَيَوْمَ نُسَيِّرِ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَكَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ أَحَداً وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّاً لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعُمْتُمْ أَلَّنَ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً » .

( الكهف - ٤٨٠٤٧)

« فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا » . ( مريم - ٦٨ )

إن الروح حقيقة .. وهي متجاوزة للجسد عالية عليه لا يجري عليها حدث الفناء .. فهي باقية خالدة لها يوم وميقات وآخرة تلقى فيها خالقها . ولكن التبسيط المخل والبحث عن حل سهل خلاصاً من مشكلة بلا جواب هو الذي دفع الفكر الماركسي إلى هذا التصوير المتهافت للإنسان بأنه جسد و مجموعة ردود أفعال وأنه من التراب يأتي وإلى التراب ينتهي .. ولا أفهم كيف طاوعتهم نفوسهم على تصديق هذا الكلام في عالم رائع محكم تشهد كل ذرة فيه بالنظام و الجمال و تتسلسل فيه الأسباب إلى غاياتها و يخدم فيه الموت الحياة و يفتدي الإنسان بدمه كل لحظة أشد المثل و الأهداف تجريداً .. ولا يذهب أي شيء هباء .

فكيف يذهب الإنسان وهو أشرف المخلوقات هباء .. ويتبدد سدى . « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ » . ( المؤمنون – ١١٥)

« أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى » .

( القيامة - ٣٦)

ويأتي أحد الكفار إلى محمد بقطعة من عظام ميت ويفركها بين يديه فتصير تراباً .. ويقول للنبي :

- أيبعث ربك هذه العظام الرميم بعد أن صارت تراباً ؟ فينزل الوحي على محمد بالآية القرآنية :

« وضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ » .

( یس – ۷۹،۷۸)

يرد عليه القرآن بالحجة البالغة المسكتة .. أنت تسأل كيف يخلق الله من الرميم وقد نسيت أن الله خلقك أنت من لا شي .. من قطرة ماء .. وأن القادر الذي خلقك مرة يستطيع أن يخلقك مرة أخرى .

« أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ، بَلَى وَهُوَ الْخَلاَقُ الْعَلِيمِ » .

(یس – ۸۱)

« أَفَعَيِينَا بِالْخُلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ » . (ق - ١٥)

وهل أعيانا أن نخلقكم مرة حتى يلتبس عليكم كيف نخلقكم من جديد «كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُه » هكذا يقدم القرآن قصة البعث في بساطة شديدة وفي خمس كلمات .

ثم يروي لنا في آية مثيرة كيف يكون قيام الموتى بعد رقدتهم الطويلة في القبور :

« وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَة » . ( الروم – ٥٥)

إن الدهور التي لبثها الموتى في قبورهم يخيل لهم لحظة البعث أنها كانت مجرد ساعة زمان وكأنهم كانوا في غفوة أو نومة عصارى بعد أكلة ثقيلة .

والقيامة بهذا المعنى تبدو لكل ميت وكأنها لاحقة لموته مباشرة .. وذلك لأنه بموته يخرج من الزمان والمكان وينتهي في اعتباره الزمان وتنطوي الأحقاب لا يدري بها في رقدته .

ولهذا لا نتجاوز الصدق والحق إذا قلنا أن ما يتبقى على القيامة بالنسبة لكل منا هو ما تبقى لكل منا من سنوات عمره في الدنيا .. والقيامة بهذا المعنى قريبة جداً .

ولعل هذا تفسير الآية .

« وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً »

ولعل هذا هو تفسير آية البعث .

« وما خلقَكُمْ ولا بعَثكُمْ إلا كَنَفْسِ واحدةٍ » .

إذ أنه بعث الاسكندر من قبره وهو الميت من ألفي سنة وبعث الشحاذ الذي مات بالأمس .. هو كبعث نفس واحدة .. لأنه بالنسبة للاسكندر قد انطوت السنوات الألفين كساعة زمان .. وهو قد مات هو والشحاذ في يوم واحد .. وسوف يبعثا في يوم واحد .. وكأنهما نفس واحدة .

إن الروح والبعث حقائق مقررة . ولكن قارىء اليوم يحب أن يقتنع في هذه المسائل بالبرهان الفلسفي .

ولعشاق الفلسفة نقدم دليلاً آخر على وجود الروح من الخاصية التي تتميز بها الحركة .

فالحركة لا يمكن رصدها إلا من خارجها .

لا يمكن أن تدرك الحركة وأنت تتحرك معها في نفس الفلك .. وإنما لا بدلك من عتبة خارجية تقف عليها لترصدها .. ولهذا تأتي عليك لحظة وأنت في أسانسير متحرك لا تستطيع أن تعرف هل هو واقف أم متحرك ، لأنك أصبحت قطعة واحدة معه في حركته .. لا تستطيع إدراك هذه الحركة إلا إذا نظرت من باب الأسانسير إلى الرصيف الثابت في الخارج .

ونفس الحالة في قطار يسير بنعومة على القضبان .. لا تدرك حركة مثل هذا القطار وأنت فيه إلا لحظة شروعه في الوقوف أو لحظة إطلالك من النافذة على الرصيف الثابت في الخارج .

وبالمثل لا يمكنك رصد الشمس وأنت فوقها ولكن يمكنك رصدها

من القمر أو الأرض .. كما لا يمكنك رصد الأرض وأنت تسكن عليها وإنما تستطيع رصدها من القمر .

لا تستطيع أن تحيط بحالة إلا إذا خرجت خارجها .

وعملية الإدراك هي إثبات أكيد بأن هناك شيئين في كل لحظة ..

الشيء المدرك .. والنفس المدركة خارجه .

ولهذا ما كنا نستطيع إدراك مرور الزمن لولا أن الجزء المدرك فينا يقف على عتبة منفصلة وخارجة عن هذا المرور الزمني المستمر .

ولو كان إدراكنا يقفز مع عقرب الثواني كل لحظة لما استطعنا أن ندرك هذه الثواني أبداً .. ولا نصرم ادراكنا كما تنصرم الثواني بدون أن يلاحظ شيئاً .

وهي نتيجة مذهلة تستدعي وقفة تأمل طويلة .

فها نحن أولاء أمام حقيقة إنسانية جزء منهاغارق في الزمن ينصرم مع الزمن ويكبر معه ويشيخ ويهرم (وهو الجسد) وجزء منها خارج عن هذا الزمن يلاحظه من عتبة سكون ويدركه دون أن يتورط فيه ولهذا لا يكبر ولا يشيخ ولا يهرم ولا ينصرم .. ويوم يسقط الجسد تراباً سوف يظل هو على حاله حياً حياته الخاصة غير الزمنية .. ولا نجد لهذا الجزء اسماً غير الاسم الذي أطلقته الأديان وهو الروح .

وكل منا يستطيع أن يلمس هذا الوجود الروحي بداخله .. ويدرك أنه وجود مغاير في نوعيته للوجود الخارجي النابض المتغير الذي يتدفق حولنا في شلالات من التغيرات .

كل منا يستطيع أن يحس أن بداخله حالة حضور وديمومة وامتثال وشخوص وكينونة حاضرة مغايرة تماماً للوجود المادي المتغير المتقلب النابض مع الزمن خارجه.

هذه الحالة الداخلية التي ندركها في لحظات الصحو الداخلي والتي أسميتها حالة حضور .. هي المفتاح الذي يقودنا إلى الوجود الروحي بداخلنا ويضع يدنا على هذا اللغز الذي اسمه الروح .. أو المطلق .. أو المجرد . ويضع يدنا على هذا اللغز الذي اسمه الروح .. أو المطلق .. أو المجرد . ويضع يدنا على هذا اللغز الذي اسمه الروح .. أو المطلق .. أو المجرد .

ونحن حينا ندرك الجمال ونميزه من القبح .. وندرك الحق ونميزه من الباطل .. وندرك العدل ونميزه من الظلم .. فنحن في كل مرة نقيس بمعيار .. بمسطرة منفصلة عن الحادث الذي نقيسه .. فنحن إذن نقيس من نفس العتبة .. عتبة الروح .. فالوجود الروحي يدل عليه أيضاً الضمير ، ويدل عليه أيضاً الإحساس بالجمال .. وتدل عليه الحاسة الخفية التي تميز الحق من الباطل والزائف من الصحيح .

هل هذه العتبة خارج الزمن هي الأبد ؟.. أم هي زمن آخر له تقويم مختلف .. اليوم فيه بألف سنة .. كما ورد في القرآن «وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ » وكما جاء عن أيام الله .. وهي أيام غير أيامنا ، ذهب المفسرون في تفسيرها كل مذهب .. كل هذه تفاصيل لا يمكن إدراكها .. وهي في الغالب مجرد إشارات ورموز تشير ولا تبين وترمز ولا تشرح .. لأن بيان حقيقة الروح وكنهها أمر فوق مستوى إدراكنا.. أما الحكم بوجودها فهو الممكن وهو الواجب والضروري .

ولعل الروح هي طابع الحسن الذي تركه الخالق على كل منا كأثر من آثار يديه .. ولعلها قبس من روحه إذ نفخ فينا من روحه .. ولعلها شرارة مقدسة من نوره وشعاع من شمسه الأبدية .. إن الكلمات تعجز دائماً عن التعبير إذا حاولت أن تحيط بهذا اللغز .

ونحن لا نبتعد بعيداً إذا عرفنا الروح داخلنا بأنها الحرية .. حريتنا الداخلية العميقة الباطنة في أعماق السريرة والتي شاء الخالق أن تكون طليقة من كل قيد وحفظها من كل دخيل ووضع جنده خارجها وجعلها

قدس الأقداس وحرماً محرماً على الجميع إلا صاحبها .

فنحن في أعماق سرائرنا نشاء ونختار ونملك موهبة التقدير والحكم والتمييز ، ولهذا أخلفنا الله على الأرض وجعل منا ملوكاً صغاراً تحكم .. وجعلها لنا محنة وامتحاناً واختباراً وبروفة يكون بعدها سؤال وحساب وإعادة ترتيب في مقامات يوضع كل واحد في مقامه الذي استحقه بجدارته .

إن منطقة السريرة هي منطقة المساءلة .. وفي الحديث الشريف (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) . إن منطقة النية والإضار هي المنطقة التي يلاحظها الله بعلمه (وهو علم حصر لا علم إلزام) ويقيم عليها حسابه لأنها منطقة الحرية .. وإنماتبدأ العقبات وتبدأ القيود حينا ننطلق من السريرة إلى الفعل ثم إلى التحقيق في العالم المادي .. فتتصادم الحريات مع بعضها البعض ومع ظروف البيئة ومع المجتمع وتتدخل الإرادة الإلهية لتحد من شر الشرير ولتفسح المجال للخير ولتخفف من ضررنا على بعضنا البعض بمقتضى ما فيها من رحمة ولتمد ولتحفف من ضررنا على بعضنا البعض بمقتضى ما فيها من رحمة ولتمد كل واحد فينا بمدد من الإمكانات من جنس ضميره واستحقاقه .

ولهذا يستوي عندي أن أقول إن الله خلق لي روحاً .. وأن أقول .. إن الله خلق لي روحاً .. وأن أقول .. إن الله خلقني حرية .. أو خلقني فرداً متفرداً .

فكل عبارة منها تشرح الأخرى .. وتصف من الأعماق ما لا أستطيع أن أراه بالعين أو ألمسه باليد .. أو أجد له ألفاظاً ومصطلحات .

وفي منطقة الروح لا نستطيع أكثر من إشارة ولا نجد أكثر من رمز حيث نحن على عتبة خارج الزمن وخارج كل شيء محسوس ومنظور . « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ الرَّوحِ اللَّ قَلِيلاً » . ( الإسراء - ٨٥)

وهي الروح التي تمضي إلى مستقرها بعد الموت حيث يفصلها عنا البرزخ إلى يوم البعث .

وللماديين على اختلاف فرقهم .. نقول ما يقوله القرآن :

« وَقُلْ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ » .

مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّه غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ » .

فالروح غيب .

وما بعد الموت غيب.

ولا نملك فيه إلا ذلك الخبر الذي أتانا به نبينا الكريم من لدن عالم الغيب الذي يرى ما لا نرى ويعلم ما لا نعلم .

## V Seign

كان القرآن حاسماً قاطعاً في إلغاء الكهنوت والوساطات الكهنوتية . . وقرر في وضوح لا لبس فيه وفي عدة آيات متكررة . . أن الصلة بين الإنسان وربه صلة مباشرة . . وأن الله يرعى شؤون مخلوقاته مباشرة بدون مجلس إدارة وبدون سكرتارية وبدون وسطاء .

« قُلْ لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً »

( الزمر ـ ٤٤ )

« وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي فإني قريبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ » . ( البقرة - ١٨٦ )

« وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ » . ( الأنعام ـ ١٠٧ )

« إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُتَّدِينَ » . ( النحل – ١٢٥)

« يُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ » .

(المائدة - ٠٤)

(سبأ - ۲۲)

بل يقول لنبيه:

« اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِر اللهُ لَهُمْ ذَلِكَ بأنَّهُمْ كَفَرُوا باللهِ وَرَسُولِهِ » .

( التوبة – ۸۰)

إلى هذه الدرجة يستحيل على نبي أن يبدل في حكم إلهي رغم الخصوصية والمقام الرفيع والقرب الذي ينفرد به النبي عن باقي المخلق .. فما بال الفرد العادي ، ولو كان هذا الفرد إماماً أو فقيهاً أو وليًّا يستوي المحال .. فلله الشفاعة جميعاً .. وما من شفيع إلا من بعد إذنه .

ولهذا لم يظهر في تاريخ الإسلام من يبيع صكوك الغفران .. أو من يصدر أمراً بحرمان أحد من الرحمة بحجة الكفر والضلال .. لأن القرآن قطع بأن « رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلَهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ » . لا أحد يستطيع أن يرى ما بالقلب سواه .

ولهذا لم تقم لرجال الدين دولة ولم يقم لهم كهنوت ولم ترتفع لهم وصاية على مصائر المخلق .

وبالمثل كان الجانب الطقوسي في القرآن شديد البساطة ، فالصلوات خمس ولها مواقبتها من صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء (وهو تكرار لمجرد التذكير حتى يظل الله شاخصاً في قلب المؤمن فيعصمه من الخطأ) ثم التفاصيل من اغتسال بالماء للنظافة والتطهر وركوع وسجود لمغالبة

كبرياء النفس والتذكير بمقام المخلوق من الخالق .. وهي نوع من الرياضة النفسية والجسدية والتربية الروحية .. وفي اليوجا وهي موضة المثقفين هذه الأيام تمرينات أعقد وأشق بمراحل ومع ذلك يتبارى فيها المثقفون .

ورغم بساطة الطقوس فقد أباح القرآن اختزالها إذا قامت الموانع .. فن الممكن استبدال الوضوء بمسح الوجه واليدين بالتراب (التيمم) ومن الممكن الصلاة قعوداً أو حتى رقوداً بمجرد إغلاق العين رمزاً للسجود .. ومن الممكن نطق الآية في السر بدل الجهر إذا قامت موانع من مرض أو غيره .. وبذلك تختزل الصلاة إلى مجرد ذكر في القلب .. بلا طقوس بالمرة .

وأي مكان في الأرض هو مسجد: « فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجُهُ اللهِ » .

( البقرة - ١١٥)

والصلاة صلة ، والله يأمر بها لنفع المخلوق .. وليس تسلطاً ولا ممارسة للألوهية فالله في غنى عن العالمين .. وإنما نحن المحتاجون إليه .. والصلاة وسيلتنا للاستمداد .. كما تتجهزهرة عباد الشمس إلى الشمس لتستمد منها الحياة .. كذلك لا بد لنا أن نتجه إلى منبعنا ومصدر طاقتنا وخالقنا إذا أردنا أن نستمد الحياة والنور والإلهام .

والصيام رياضة روحية وقهر للبدن وكبح وإلجام للعنصر الحيواني في الإنسان .

وفي كل أنواع الرياضات الصوفية هندية كانت أم مسيحية أم بوذية يشترط الصيام .. وهو يتفاوت بين امتناع كامل إلى اقتصار على الماء إلى اكتفاء بالأغذية النباتية . إلى اجتناب كل ما فيه روح .. إلى فترة صيام محدودة بين فجر ومغرب كما في الإسلام .

والصيام الإسلامي أبسطها.

والصيام يروض النفس على احتمال ما تكره ومقاومة ما تحب .. وهو أساس الناموس الأخلاقي .

ولو لم يفرض الله علينا الصيام لفرضناه على أنفسنا لأنه رياضة روحية ضرورية لتنمية الإرادة والصبر والمصابرة .. كما ننمي عضلاتنا بالسباحة والتجذيف والألعاب السويدية .. وكما نتقاطر ألوفاً على ملاعب الكرة .

ومع ذلك فالله يرفع تكليف الصيام عن غير القادر ويبيح الإفطار للمرض والمشقة و يجعل إطعام المساكين فدية مشروعة للمفطر .

أما الضجة التي أثيرت والكلام الكثير الذي قيل حول إقامة الحد في القرآن بقطع يد السارق فهي ضجة مفتعلة .. لأن الآية تفسح المجال للعفو عن التائب .

« فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » .

(المائدة - ٣٩)

ومن سرق للجوع أو للحاجة لا يصح شرعاً إقامة الحد عليه حتى لو كان يسرق عن إصرار وعمد . فلا يبقى بعد هذا إلا السارق الذي يسرق دون احتياج ودونما حافز من جوع أو فاقة .. وهو إما حالة عقلية توضع في مستشفى المجانين .. أو جبار يجب قطع دابره لا قطع يده فقط .

وفي نص القانون السوفيتي توقع عقوبة الإعدام على من يسرق و يختلس مال الشعب ... وتنشر أخبار أمثال تلك المحاكمات في الجرائد الرسمية . وفي الإنجيل « إن أعثرتك يدك فاقطعها وأن أعثرتك (أي أوقعتك في خطيئة) عينك فاقلعها » .

والقرآن أرحم حينها اكتفى بقطع اليد .

أما النقد الذي وجهه المستشرقون لموقف القرآن من مشكلة الرقيق فهو نقد مردود عليه . فإن تسريح الرقيق فجأة وبتشريع منزل في مثل الحالة الاجتماعية التي كان عليها عرب الجاهلية .. كان معناه خروج آلاف المتسولين إلى الطريق بلا مصدر رزق وبلا صناعة أو زراعة تستوعبهم وهي كارثة وليست حلاً .

والحل الأمثل هو الذي بزلت به الآيات بألا يكون هناك مزيد من الاسترقاق .. وكان مصدر الرقيق هم أسرى الحروب وكانت وصية القرآن تسريح الأسرى أو طلب الفدية فيهم « فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً » بلا استرقاق . . أما الموجود من الأرقاء فيتم تصفيتهم بالتدريج . . إذ جعل القرآن فك الرقبة كفارة للذنوب صغير ها وكبير ها . . وجعلها وسبلة تطهير للنفس واقتحام لها .

« فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقْبَة » .

( البلد – ۱۳٬۱۲٫۱۱ )

تحرر نفسك بأن تفك عنها أغلال استعبادها للآخرين .. تبلغ الحرية بأن تحرر غيرك .. وأنت بذلك تقتحم على نفسك شهواتها . وهي العقبة الكبرى .. فلا عقبة أمامك سواك أنت .

بهذا أغلق الباب أمام مصدر الرق وعمل على تصفية الموجود .

وإذا كان ما حدث في أيام الدولة الأموية هو العكس فليس الذنب ذنب القرآن .. وإنما ذنب النظام الذي تفسخ وقصور الخلفاء التي تحولت إلى مسارح للمتع الحسية على الطريقة الفارسية .

أما القرآن فهو روحاًونصاً يؤكد الأخوة بين جميع بني البشر مهما اختلفت الوانهم وأجناسهم .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنساءٌ » .

( النساء - 1 )

« إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبِاً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ » . أَنْ يَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ » .

(الحجرات - ١٣)

« وَلِا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله » .

(آل عمران - ٦٤)

والقرآن هو وثيقة تحرير للرقيق إذا قيس بما جاء في الأنجيل والتوراة عن الرقيق .. فبطرس قد أوصى الارقاء بطاعة سادتهم وقال إن الرق كفارة عن البشر لما ارتكبوه في حق الرب .. وكتب بولس الرسول في رسالته إلى أهل «أفسيس» .

أيها العبيد أطيعوا ساداتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح .

أما التوراة فأمرت اليهود صراحة باستعباد واسترقاق جميع الأمم من غير بني إسرائيل .

والمدينة التي تستسلم لليهود بلا حرب كان نصيبها في التوراة أن يساق أهلها اسرى وسرارى وعبيدا وأرقاء لليهود .

فجاء القرآن ليكون الكتاب السهاوي الوحيد الذي يأمر بالعتق وفك الرقاب .

أوامر صريحة بألا يستعبد إنسان إنساناً .. ويقيم من نفسه رباً وإلهاً عليه وبأن الكل أسرة واحدة من أب واحد .. لا يرتفع واحد على آخر إلا بتقواه .

والحق أن الرق الذي كان على أيام العرب لا يساوي واحداً من ألف من رق شعب كامل مثل الشعب الألماني أيام حكم هتلر .. يحدث هذا في أوروبا .. وفي ذروة القرن العشرين .

\* \* \*

والدين في القرآن إيمان وأخلاق وعمل صالح .

وهناك تركيز على الأخلاق والتعاليم الأخلاقية من أول صفحة في القرآن إلى آخر صفحة ، والاستدلالات على ذلك لا تنتهي .

رَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوُدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بَالْعَدُل » .

( النساء - ٥٨)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا (لا تدفعكم الكراهية إلى تحامل) اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى » .

(المائدة - ٨)

« وَلاَ تَقْرَ بُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً » .

( الإسراء - ٣٢)

« وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم » .

( الأنفال - ٤٦)

« ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ» .

(النحل – ١٢٥)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءً كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً

بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين » ..

(الحجرات - ٦)

« إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَاللَّهُ وَالآخِرَة » .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ يَسَاءُ مِنْ أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ يَسَاءُ مِنْ إِنْسَاءً عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ » .

( الحجرات – ۱۱)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بِيوتاً غَيْرَ بِيوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسْلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا » . ( النور – ۲۷)

« وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولا » .

( الإسراء - ٣٤)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ وَلاَ تَجَسَّمُوا وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِب أَحَدكُم أَنْ يَأْكُل لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَر هُتُمُوه » .

(الحجرات - ۱۲)

« وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ » .

( التوبة – ٦)

وفي أدب الحروب وأخلاق الحروب يأتينا القرآن بأجمل دستور: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُولُوهُمْ الأَدْبَارِ». ( الأنفال – ١٥) « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوص » . ( الصف - ٤ )

« إِنْ يَكُن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُن مِنْكُمْ مَاثَةٌ يَغْلِبُوا مَائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُن مِنْكُمْ مَاثَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ » .

( الأنفال – ٥٥)

« قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارِ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذاً لاَ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً » . تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً » .

( الأحزاب - ١٦) « قُلْ مَنْ الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ

( الأحزاب - ١٧)

« قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ ملاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون » .

( الجمعة - ٨)

وفي الخيانة يذكر القرآن هذه الآيات:

« ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفروا امْرَأَةَ نُوحِ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيمَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَعَبْدَنْ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيمَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ » .

(التحريم – ١٠)

وفي النفاق :

( الصف - ۳،۲)

( إِنَّ الْمنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً » . ( Itimla - 031)

« الْمُنَافِقُونَ وَالْمنافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض يَأْمرونَ بِالْمنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنَافِقِينَ هَمُ عَن ِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُون أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هَمُ عَن ِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُون أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هَمُ

( التوبة – ٦٧)

في البخل والإنفاق:

« لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون » .

(آل عمران - ۹۲)

« وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة » .

﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً » .

( الإسراء - ٢٩)

وفي الغرور والتواضع والمرحمة : « إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مَخْتَالاً فَخُوراً » .

( النساء – ۳۶)

« وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبْيَانِي صَغِيراً » .

( الإسراء - ٢٤)

وفي العفو :

« وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ » .

( النور – ۲۲)

« ادْفَع بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ السَّيُّئَةَ » .

( المؤمنون – ٩٦)

" وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأَمُورِ » . ( الشرري – ٤٣ )

وفي آيات جامعة يجمل هذه التعاليم الخيرة :

« لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينَ وَالْمَالَ عَلَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَائِينَ وَفِي الرِّقَابِ حَبِيهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذًا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الْبَاسِ أَو لَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » . الْبَاسِ أو لَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » . (البقرة – ۱۷۷)

ولن تنتهي الأمثلة ، فالقرآن كله وثيقة أخلاقية .

وقد يعترض معترض فيقول: لسنا في حاجة إلى قرآن لنكون على أخلاق . والإنجليزي في لندن هو نموذج للأخلاق الحسنة دون أن يقرأ قرآناً ولا إنجيلاً ودون أن يؤمن بأي دين بالمرة .

وصاحب الأعتراض لا يميز بين نوعين مختلفين من الأخلاق .

نوع من الأخلاق هو في حقيقته ذكاء اجتماعي وليس أخلاقاً وهو أشبه بذكاء البقال الذي اكتشف أن حسن المعاملة بضاعة رابحة في حد ذاتها وأنها تكسب له قلب الزبون وجيبه فهو يعطي المحبة ليقبض محبة.

ومثل هذه الأخلاق تنبعث من عقل نفعي ذكي ويربيها الأب في أبنائه على شكل عادات حميدة ويعتبرها جزءاً من وسائل كسب الأصدقاء والنجاح في العمل .. فهي من أولها إلى آخرها نوع من الحرص على الدنيا وإتقان كل وسيلة إلى امتلاكها ..

وما يربيه الدين من أخلاق مختلف عن هذا تماماً ، بل يكاد يكون عكسه فالمتدين يرى الدنيا عرضاً زائلاً لا يستحق أن يحرص عليه ومحبة الله ولقاؤه هي دائماً هدفه .. وهو لهذا يعطي المحبة من القلب للجنميع دون أن ينتظر عليها جزاء من مخلوق .. وهو يعطي ماله ووقته وصحته دون نظر إلى جدوى لأن ما يعطيه لا يساوي في نظره شيئاً يذكر .. وهو لا يشعر بالدنيا التي تتسرب من يديه لأن عينيه على الآخرة ، على رضا المخلوق .

وهو لهذا يمكن أن يحب عدوه ويمكن أن يبذل له النصح والمعونة . ويمكن أن يعطي وهو محتاج ويتصدق وهو فقير ويطعم وهو جائع .. وهو يعطي ولا يقول .. أنا أعطيت .. وإنما يقول الله أعانني على العطاء .. فهو يتبرأ من الفضل ويسنده إلى الله .. وهذه هي الأخلاق الحقيقية .. ..

وهي لا يمكن أن تكون إلا لمؤمن ، .

ولكن مثل هذه الأخلاق لا يمكن أن تكون لرجل مادي بلا دين . والرجل المادي في أحسن المحالات رجل مهذب حسن المعاملة بحكم ذكائه الاجتماعي وبحكم فطنته إلى قوانين النفع والضرر وهو يحب بعقله ولهدف وغاية .. وهو يعطي .. ويقول أنا أعطيت .. ويسند الفعل والفضل دائماً لنفسه لأنه لا يؤمن بقوة إلهية خارج نفسه .

وإذا أحب المادي بالروح والقلب ، وأعطى للعطاء دونما نظر إلى نفسه وإلى نصيبه من الفعل والفضل فهو متدين في أعماقه وهو مخدوع في نفسه إذ يضع نفسه مع الماديين .. وسوف يأتي اليوم الذي يفطن فيه إلى ولائه الحقيقي وإلى انتائه .

والقلب دائماً هو المؤشر الحقيقي ، وهو أحسن من يدلك على مكانك.

وهل أنت مع المؤمنين أم مع الماديين .

وما أكثر المتدينين الذين يصلون ويصومون وهم عمي القلوب غلاظ الأرواح ليس لهم من الدين إلا بطاقة الميلاد .

وما أكثر من يضع على صدره بطاقة المفكر الماركسي وهو أبعد ما يكون بالقلب عن التفكير المادي والعقلانية .. وهو بروحه مسيحي شفيف الوجدان أو مسلم متدين القلب .. وضع نفسه في الطابور الخطأ ليلبس أمام نفسه وأمام الآخرين ثوباً عصرياً ويشعر بنفسه مع الموضة .

ومعرفة الإنسان لنفسه صعبة وشاقة وأحياناً لا يكشف الإنسان حقيقته إلا عبر معارك وطريق شائك .

والصراط المستقيم الذي تكلم عنه القرآن هو هذا الطريق الشائك إلى معرفة النفس ثم الاتجاه بها إلى خالقها . إنه طريق الهجرة ، عوداً من مستقر التراب إلى منبع الحق والنور .

وليس أجمل من كلمات القرآن دليلاً مرشداً إلى هذا الطريق.

## لا إله إلا الله

لا إله إلا الله أي

لا موجود بحق إلا الله .

أنا وأنت وهو وهم ونحن كلنا مجرد صور تبرق وتختفي على شاشة الوجود كما تتجمع الصور على شاشة التلفزيون ثم تتبدد وتزول عند انقطاع التيار .. ثم تعود فتتجمع صوراً أخرى عند وصل الكهرباء .. ثم تعود فتزول هي الأخرى .. وهكذا دواليك تتعاقب الأعصر والدهور كما تنبت أوراق الأشجار الخضر في الربيع ثم تعود فتسقط في الخريف.. وتتراكم الأوراق الميتة كما يتراكم الموتى بعضهم فوق بعض تراباً .

رب لحد قد صار لحداً مراراً ضاحك من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد حتى ليصبح أديم الأرض بعد ملايين السنين هو أجدادنا «خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد»

ومن تحت ركام التراب يستخرج الحفارون مكحلة .. ينظر إليها خبير الآثار فيقول إنها مكحلة أخت الحاكم بأمر الله وعمرها تسعمائة سنة وفيها بقايا كحل .

أين أخت الحاكم بأمر الله ؟ وأين عصرها ؟

أنت تكاد تسمع خطوات الجواري .. وترى الماشطات والوصيفات . وعن بعد تصطك سيوف الحراس .. ويرتفع صوت مؤذن وتصهل الخيول .. وينادي آغا القصر على رسول قادم من قادش .. ويقبل علينا الحاكم بأمر الله في هيلمان الخدم والحشم .

أين كل هذا ؟

تحت الردم .. انتهى .. أصبح تراباً .. كان حلماً في مخيلة الزمان وغداً نصبح أنا وأنت تحت الردم .

ويصبح عصرنا سطراً في كتاب .. وحلماً في مخيلة مؤرخ .

ويعثر المحفارون على علبة سجائرك في التراب فيؤلفون قصة عن أمير مات مسموماً بدخان التبغ .

و تضيع الحقائق كما ضاع أصحابها .

فالكل إلى موت.

الممثل والجمهور والناقد والحقيقة .. لأنه لا حقيقة سوى الواحد الأحد الحي الذي لا يموت .

« إِنَّكَ مَيِّتُ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ » .

( الزمر -- ۳۰)

أفق إلى نفسك فأنت غير موجود .. أنت ظل .. وشأنك شأن الظل ..

موجود على الأرض ما دامت الشمس في كبد السهاء فإذا غربت لم يعد لك وجود .. واختفت معك كل الظلال التي كانت تتطاول بأعناقها إلى جوارك .

وجودك كان يعتمد على مدد من سواك .. فهو وجود غير حقيقي .. وجود مفتقر إلى غيره .. أنت موجود بالله وبالمدد الذي يمدك به .. فإذا قطع عنك المدد انتهى أمرك .

أما الله فهو موجود بذاته .. ومستغن عن غيره .. وعن كل الأغيار فهو الموجود بحق .. لا موجود بحق سواه .. ومن ثم .. « لا إله إلا هو » .. منه ينبع الكل وإليه يعود الكل .. وهو الباقي أبداً وما عداه زائل دواماً .

وينزل الوحي على محمد ليقول له:

« فَاعْلَمْ أُنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ واسْتَغْفِرْ لِذَنْبِك » .

( محمد - ۱۹)

ويقول له في سورة النحل عن الله :

« يُنَزِّلُ الْمَلاَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْدِروا أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ » .

(Y - J > 1)

إنه أول وأهم خبر تأتي به السماء .

« لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله » .

وهو قلب القرآن وقلب الإسلام وقلب كل العقائد .

ومن هنا كان الحديث النبوي الشريف «خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي هي كلمة لا إله إلا الله» .

وهي « كلمة التقوى » :

« فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوى وَكَانُ اللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيماً » . وَكَانُوا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيماً » .

( الفتح – ۲٦)

وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله .

وهي تسبيحة الملائكة في الملأ الأعلى .

وهي الشهادة يتلوها كل مصل عشر مرات كل يوم في صلواته وهي كلمة النجاة ينطقها السعيد في حشرجة الموت قبل أن يلفظ آخر أنفاسه.

وهي كلمة النذير بأن كل شيء إلى فناء وبأن كل هذا العالم ديكور من ورق اللعب ومدنية مزيفة مصيرها أن تفك وتعاد إلى علبتها .. وهي كلمة لو أصبحت دستور الحياة كلها فإنها كفيلة بتغيير هذه الحياة إلى نهج أشرف وأجمل وأصدق .. إلى حياة لا عبرة فيها إلا بالقيم الباقية .

« لا إله إلا الله .. إذن لا معبود إلا الله » .

ولن يعبد بعضنا بعضا .. ولن يتخذ بعضنا بعضا أرباباً .

ولن نقتتل على شيء وقد أدركنا أنه لا شيء هناك .

ولن يأخذنا الغروروقد أدركنا أننا خيالات ظل تموج على صفحة الماء..

ولن نفرح بثراء ولن نحزن لفقر ولن نتردد أمام تضحية ولن نجزع أمام مصيبة فقد أدركنا أن كل هذه حالات عابرة .

وسوف تلهمنا هذه الحقيقة أن نصبر على أشد الآلام .. فهي آلام زائلة شأنها شأن المسرات .

لن نخاف .

وكيف يخاف ميت من الموت.

ولن يخاف بعضنا بعضاً .. وكل واحد فينا قد عرف أنه ليس إلا خيالاً لا يرهب إلا العصافير . وسوف نحب ونعطي في تواضع .

وسوف نصمد ونقاتل في شجاعة .

وسوف نتلقى أوسمة المجد في خجل .

وسوف نستمع إلى كلمات المديح والإطراء في حياء .

وسوف نتحمل بغير حدود .. ونضحي بغير حدود .

لن نخاف الحرب ولا القنبلة ولا الميكروب ولا المرض .. لأننا أدركنا وحدة الفاعل .. وأنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله وكل هذه أسباب .. الميكروب لا يضر ولكن الله هو الضار النافع .. وهو الذي يسلط الأسباب .. هو الذي خلق العقرب و السم والوردة .. وهو الذي ينشر العبير وهو الذي ينشر العبير وهو الذي ينشر السم في العروق .. هو مناط الهلاك و مناط النجاة .. لا راد لقضائه ولا معقب لأمره .. هو الفاعل الوحيد وكلنا أدواته ..

وسوف تمتلىء قلوبنا سكينة وطمأنينة وأمناً .. فقد أدركت هذه القلوب أن مددها من الحي الذي لا يموت .

ومن يؤمن بأن القوة كلها لله ومقاليد الأمور بيد الله سوف يكون متوكلاً .. والتوكل غير التواكل .

التوكل يقتضي العزم وجمع الهمة وبذل قصارى الجهد مع التفويض دائماً وإسلام الأمر إلى المشيئة في نهاية المطاف فيكون نجاح المسعى أو فشله أمراً مقدراً كما أن الجهاد ذاته كان مقدراً.

« فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكُّلْ عَلَى الله »

(آل عمران – ۱۵۹)

وإنما يختلف المتوكل عن الرجل المعتد بنفسه بأنه متبرىء من الحول والطول .. يعمل في نشاط ثم يرجع نجاحه إلى الله لا إلى ثمرة يديه .. ويسمى نجاحه توفيقاً .. لا إحرازاً أحرزه بإرادته .

ويقول عن عمل يديه إنه كان سبباً ضمن عديد الأسباب التي يسرها الله ليوفقه إلى ما صار إليه .

أما الرجل المعتد بنفسه فيتصور أن كل ما يفعله في حياته كان بذكائه ونشاطه ويقظته ولا يتصور وجود إرادة أخرى غير إرادته تعمل في حياته أو في الكون .

والمتواكل إنسان ثالث مختلف عن الاثنين فهو إنسان متقاعد كسول فاتر العزم ساقط الهمة لا يحرك ساكناً ويريد من الله أن ينجز له كل شيء . ومثله مثل اليهود الذين دعاهم موسى ليقاتلوا معه فقالوا :

« فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَا هنا قَاعِدُون » .

(المائدة - ۲٤)

والمتوكل يثق في نفسه ويثق في الله .

أما المتواكل فلا يثق في نفسه ولا يؤمن بالنظام الذي أقامه الله وربط فيه كل شيء بسلاسل من الأسباب وجعل من العزم سبباً ضرورياً لإنجاز أي شيء .

ومثل المتوكل الصادق مثل المسافر الذي يفكر في السفر إلى الإسكندرية فيسارع في همة ونشاط إلى حجز التذكرة ثم يحزم حقائبه ويهرول إلى القطار في ميعاده .. حتى إذا استقل مقعده من القطار أسلم أمره إلى السائق وقد وثق تماماً في قدرة هذا السائق ومهارته وفي دقة القوانين التي تجري على وفاقها عجلات القاطرة .. وبلغ من هذه الثقة وهذا التسليم أنه نام مطمئناً في مقعده كطفل .. ولو أنه قام منزعجاً ليقف وراء السائق ويتدخل في قيادته للقاطرة .. لاعتبره الناس رجلاً أحمق يتدخل فيا لا يعرف .

ونحن في الدنيا مثل هذا المسافر نحاول في همة ونشاط أن نحجز لأنفسنا أحسن الأمكنة في هذه المركبة التي اسمها الدنيا وفي نفس الوقت نسلم الأمر في ثقة وتوكل تام إلى السائق الذي يقود هذه الدنيا ونثق في قوانينه . . وهو الله القادر الذي تفوق قدرته ومهارته مهارة جميع السائقين .

وتملأ هذه الثقة قلوبنا ونحن نعمل ونجاهد فنمتلىء سكينة وطمأنينة وأمنا بأن العدل يجري مجراه وأن كل واحد يأخذ ما يستحقه فلا نحزن على فشل ولا نغتر بنجاح . . ولو استولى علينا الانزعاج لما يجري علينا من أقدار لكان هذا الانزعاج هو دليل عدم إيماننا وعدم ثقتنا في القائد . أما المتواكل فهو مسافر من نوع آخر يفكر في السفر دون أن يحتشد لهذه الفكرة بأي عزم فلا هو يسارع إلى حجز تذكرة ولا هو يبادر إلى حزم حقيبة . . وإنما يقول لك إنه مؤمن بالله . . ومعتمد على الله . . وإن الله سوف يرسل له من السماء ثمن التذكرة أويسوق إليه من يتطوع بحمله مجاناً في عربته . . وتكون نهايته بالطبع أن يبقى حيث هو في فراشه . . ويلتي ذنب فشله على الله . . أو يقول إنها إرادة الله وإنه فراشه . . ويلتي ذنب فشله على الله . . أو يقول إنها إرادة الله وإنه يقبلها لأنه مؤمن . . والواقع أن تصرفاته لا تدل على إيمان . . فن يؤمن بالله لا بد أن يؤمن بنظامه الذي أقامه في الدنيا وربط فيه الأسباب بلسببات . . وجعل من العزم والعمل مقدمة ضرورية وسبباً لازماً بإنجاز أي شيئ . . وأمر بالعمل أمراً .

« وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيرى الله عَمَلَكُمْ » .

( التوبة ــ ١٠٥ )

والتوكل مقام عظيم لا يستطيع أن يبلغه إلا متصوف ومؤمن ثابت القدم يؤمن بحق أنه . . لا إله إلا الله . . . ولا مريد فعال مهيمن إلاَّ الله .

وهو يثق في الله ويحب الله ويحب نظامه ويرتضي ما شرط من تكاليف وأعباء فيحمل التكليف وينهض بالعبء ويبذل غاية الجهد وقد فوض الأمر في كل لحظة إلى الله لا يهمه أن ينجح المسعى أويفشل فهو واثق في الحالين أنه سيصيب ما يستحق وأن الله هو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا فإذا أصاب النجاح نفض يديه من غرور هذا النجاح وتبرأ من فضله وأنكر دوره وقال في تواضع .. ما أصبت هذا إلا بفضل الله .. وما حدث الذي حدث إلا لأن الله أراد وهيأ الأسباب .. له وما كنت أنا وما كان عملي إلا سبباً ضمن ما هيأ الله من أسباب .. له الحمد في الأول والآخر .. وإذا أصابه الفشل لم يتغير ولم يتحسر ولم يندم على فوات وقال في ثقة .. بل هيأ الله لي الصالح .

« وَعَسَى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَيْئاً وَهُوَ شَيْئاً وَهُوَ شَيْئاً وَهُو شَيْئا وَهُو شَيْئاً وَهُو شَائِلًا وَهُو شَيْئاً وَهُو شَيْئاً وَهُو شَيْئاً وَهُو شَيْئاً وَهُ فَيْكُونَا شَيْئاً وَهُو شَيْئاً وَهُو شَيْئاً وَهُو شَيْئاً وَهُو شَائِلًا وَهُو شَيْئاً وَهُو شَيْئاً وَهُو شَيْئاً وَهُو شَيْئاً وَهُو شَيْئاً وَهُو شَيْعًا وَالْعُولُولُ فَيْعُولُ مُنْعُولًا شَيْئاً وَالْعُلَامُ وَالْعُولُولُ مِنْ أَنْ فَالْعُولُ فَيْعُولُ فَالْعُولُ فَيْعُولُ فَائِلُولُ فَيْعُولُ فَائِلِنَا فَائِلُولُ فَائْلُولُ فَائِلُولُ فَائِلُولُ فَائِلُولُ فَائِلُولُ فَائْلُولُ فَائِلُولُ فَائِلُولُ فَالْعُولُ فَائِلُولُ فَائِلُولًا فَائُولُولُ فَائِلُولُ فَائِلُولُ فَائِلُولُ فَائِلُولُ فَائُو

(البقرة - ٢١٦)

وهو في كل لحظة يتذكر ويذكر نفسه .. بأنه لا يعلم .. وبأن الله وحده هو الذي يعلم .. فلا يصح الاعتراض على مشيئته . إنه رجاع دائماً إلى الله معتمد عليه مكافح برغم ذلك أبدا باذل قصارى الجهد والطاقة مؤمن بأن هذه سنة الله في خلقه .

إن كلمة لا إله إلاَّ الله بالنسبة له ليست حروفاً ولكن منهج حياة وشريعة قلب .

لقد جعل منها دليله ونوره الذي يمشي عليه .. ولهذا كان متبرئاً في كل لحظة من حوله وقوته .. فهويؤمن بأنه لا حول له ولا قوة .. وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله .. فهو الوحيد القادر .. وهو الوحيد الموجود بحق .

وهذه هي التقوى .

ولهذا كانت كلمة « لا إله إلاَّ الله » في القرآن هي كلمة التقوى لأنها تُورث التقوى .

ومن يقولها ويتمثل معناها عقلاً وقلباً ويجعلها منارحياته فقد امتلك الدين كله .

ويقول الله عنها في حديث قدسي :

« لا إله إلا الله » حصني ، فمن قالها دخل حصني ، ومن دخل حصني أمن عذابي .

وهي فاتحة التسابيح يبدأ بها المتصوفة عهودهم وأورادهم وتسبيحاتهم لأنها كلمة التعريف بالله وبأنه لا موجود بحق إلا هو.. وكل ما عدا وجوده فهو من قبيل الوهم والسراب وخداع الحواس. هو الحي الباقي يعطي الحياة للكل ولا يستمد حياته من أحد . وهو النور ، به نرى الأشياء .. نور العين ونور العقل ونور القلب .

وهو المتعال . . ملء الأرض والسماوات ومتجاوز لها ومتعال عليها لا يتحيز في مكان ولا يتحدد بزمان .

وهو القوي بلإ نهاية .

وهوالحق وما عداه باطل.

والموجود بلا بداية .

وهو الواحد الأحد المرتجي . . لا يرتجي غيره . .

سبحانه لا إله إلا هوتقدست ذاته . . وجلت وتنزهت عن الأوصاف. ليس كمثله شيئ في السماء ولا في الأرض .

أحاط بالأبصار ولم تحط به الأبصار.

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

تقدس عن أن تكون له صاحبة ولا ولد . . وكيف يحتاج إلى ولد . . وهو الذي بيده ملكوت كل شيئ . . وهو الغني المستغني الجبار القهار المهيمن على العالمين . . يبدأ الخلق ثم يعيده بكلمة منه . . وتنفد البحار ولا تنفد كلماته .

احتجب عنا من فرط إشراقه وغاب لفرط دوامه واختفى لفرط ظهوره .

منه المبتدأ وإليه المآب والمنتهى .

ولا سلام إلا في معيته ولا سكينة إلا في حضرته .

هو مولانا وربنا وسع كل شيّ رحمة وعلما .

ما قدرناه حق قدره . . ولا نستطيع ولو أردنا . . وكيف نحصي ثناء عليه ونحن لا نحيط بفعله ولا بعلمه ولا بآثاره ، فلا طاقة لنا بحمده .

ولهذا حمد نفسه بنفسه في فاتحة كتابه فقال : « الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينِ » .

هو الحامد والمحمود لأنه وحده الموجود بحق . . وما نحن إلا فيضكرمه .

وهوالوحيد القادر على الحمد لأنه الوحيد العالم بخفايا أفعاله وما نحن إلا شهود لذرة واحدة من ذراته هي الأرض في سماوات لا تتناهى آفاقها .

وهو اللطيف الكريم قد ارتضى لنا هذه الصيغة لنحمده بها فنقول « الحمد لله رب العالمين » في بداية كل صلاة .

وهو قد علمنا أنه قد خلق العالم باسمه الرحمن الرحيم لا باسمه القهار الجبار . . فهو قد خلقه بالرحمة . . بل بمطلق الرحمة ( والرحمن هو من يسبغ مطلق رحماته على كل ما يخلق . . ما يستحق الرحمة وما لا يستحقها ) فنقول في بدء كل شيّ « بسم الله الرحمن الرحيم » . لأنه باسمه الرحمن الرحيم بدأ الخلق فأوجد كل شيّ رحمة لا قهراً : كتب على نفسه الرحمة .

وقال عن نفسه في حديث قدسي : « سبقت رحمتي غضبي » وهو في « الفاتحة » الرحمن الرحيم أولاً ثم مالك يوم الدين ثانياً ويوم الدين هو يوم الغضب والحساب ويوم يدان الإنسان بما قدمت يداه .

« ولا إله إلاَّ الله » تشتمل في داخلها على مطلق التوحيد . وفي الفاتحة آيات جميلة تحشد الانتباه لتتوجه به إلى ذلك الواحد . « إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعين اهْدِنَا الصِّراط الْمُسْتَقِيم » . أنت وحدك الذي نعبد

وأنت وحدك الذي نستعين .

وأنت وحدك وسيلة الهداية إلى الصراط المستقيم فاهدنا إليه . والصراط المستقيم هوالطريق المؤدي إلى الله وإلى الحق والنجاة .

ولهذا كانت الفاتحة هي تعريف بالله وبالطريق إليه في إيجاز بليغ يلخص مضمون القرآن كله في سبع آيات . . فما القرآن كله في جوهر الأمر إلا تعريف بالله وبآخرته وبالطريق إليه .

والله في القرآن ذات وأسماء وصفات وأفعال .

وأفعال الله هي الكون كله بما فيه من سماوات وأرضين ومخلوقات ومن غيب محجوب لا نراه .

والجنة والجحيم والآخرة هي بعض ما خلق .

والطريق إلى الله في القرآن وسيلته العبادة والشريعة والمحبة . . وهذا هو الصراط المستقيم المؤدي إلى النجاة .

والفاتحة توجز كل هذه الحقائق وتقدمها في سباعية من الآيات أشبه بسيمفونية ذات نغم رحماني جميل . . ولهذا قال نبينا عن الفاتحة إنها أفضل القرآن وعن آية الكرسي إنها سيدة آيات القرآن وعن سورة ياسين إنها قلب القرآن .

والذي يقرأ القرآن في تفكر وتأمل يشعر أنه خرج جميعه من بذرة واحدة هي كلمة « لا إله إلا الله » تفرعت وأورقت وأثمرت شجرة القرآن كلـه.

من التوحيد نشأت كل أعداد المعارف والعلوم .

يبدو هذا في آية رائعة مثل آية الكرسي التي تبدأ بالتوحيد ثم تتسلسل

إلى صفات ذلك الواحد القيوم.

« الله لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ الْقَيومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِذْنِهِ يَعْلَمُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشِيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيَّه السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَثُودُهُ ( ولا يشق عليه ) حَفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِمِ » .

( البقرة \_ ٥٥٥ )

وأكثر من سورة وأكثر من آية في القرآن تبدأ بكلمة التوحيد أو تنتهي بها أو تنتهي إليها . . كل شي يبدأ من الواحد وينتهي في آخر الأمر راجعاً إليه .

ونعلم من أوليات الحساب أن الواحد ينقسم إلى ما لا نهاية فيعطي جميع الأعداد والكسور والأجزاء .

والله الواحد يعطي كل الأعداد من كل شيّ ولكن دون أن ينقسم ولهذا قال عن نفسه إنه الأحد .

والأحد هو الواحد الذي لا يقبل القسمة أو التجزئة ولا يتألف من أعضاء .. فهو أحد .. كامل متكامل بذاته ، لا يمكن أن يكون لـه بعض .. وإنما هو دائماً كل .

ولأنه أحد ولا يمكن أن يكون إثنين بالقسمة أو بالتكاثر ، فهو « السلام » . . لا تقوم فيه حرب أو صراع . . لأنه لا يمكن أن تقوم حرب إلا بين طرفين . . وهو دائماً أحد .

ولهذا كان من أسمائه الحسنى . . إنه « السلام » .

ولنبلغ السلام نحن أيضاً لا طريق لنا إلا أن نتوحد فيها بيننا كدول وأمم وطوائف .

ولا يمكن أن يحقق الفرد منا سلامه الداخلي إلا إذا توحد داخل نفسه فتوحدت رغبته مع عقله مع إرادته مع هدفه . . وهذا لا يتم إلا إذا توحد مع الله ذاته . . وذلك بأن يكون مع الله بالمعنى الصوفي . . أي على الصراط المستقيم المؤدي إلى الله .

والأعداد والحروف لها علم عند الصوفية .

وكل رقم له دلالة .. وكل حرف له رقم يقابله .. وبعض الأرقام لها قدسية خاصة .. مثل رقم ٧ ، فإن السماوات سبع والأرضين سبع وألوان الطيف سبعة ودرجات السلم الموسيقي سبع وأيام الأسبوع سبعة والجنين لا يكتمل نموه إلا في سبعة أشهر وأبواب جهنم كما جاء في القرآن سبعة وآيات الفاتحة سبع .. والله يسميها في كتابه السبع المثاني والحروف لها أسرار هي الأخرى .

وحرف مثل حرف « الحاء » نراه يدخل تلقائيا في تركيب كل

الكلمات التي تشترك في معنى السخونة مثل:

حب، حرب، حریق، حرارة، حر، حمی، حمیم، حلو، حراق، حریف، حار.

وهذا يعني أن الحرف له خاصية في ذاته ومعنى في ذاته ودلالة في ذاته . . بغض النظر عن الكلمات التي يدخل فيها

وهذا دليل قاطع على أن الحروف التي نزلت في بداية السور مثل ألم .. طسم .. كهيعص .. حم .. طس .. ق .. ن م م م م م م م حروف لها معنى في ذاتها .. وكلمات لها سرها ومدلولها وإن غاب عنا فهمها .

وهي علوم عليا سوف نصل إليها فيما بعد .

ولا يوجد في القرآن حرف زائد ولا حرف ناقص ولا حرف في غير مكانه .. وكل حرف له حكمه .

والله هو المعلم الأول .. « الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم » ( العلق ــ ٤ ، ٥ )

هو الذي ألهمنا الحروف وعلمنا بعض أسرارها . ويقول القرآن عن كتاب الشهادة « وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله »

و في سورة البقرة « وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ »

فالله هوالمعلم وما الجامعات والمدارس والمكتباب والكتب إلا أسباب ووسائل .. لكن الله هوالواهب الحقيقي للعلم فهوالذي أعطانا النفس القابلة للتعلم والعقل المدرك والذاكرة الحافظة ثم ألهمنا الحق والحرف والكلمة .

وإنا لنجد كلمة واحدة مثل « أم » تتشابه في جميع اللغات . بين عربية وانجليزية وفرنسية حتى في لغة النيام نيام نجد لها نفس التركيب ، فهي أم ، وماما ، ومامي ، وموما .

و « موما » هي كلمة « أم » بين زنوج النيام نيام .

وبالمثل الأب: أب، بابا، بابي، بوبا.

وهم ينادون « الآب » « بوبا » في قبائل النيام نيام .

وهذا التشابه بالرغم من تباين الأماكن والأقطار يدل على وحدة المصدر وعلى أننا تلقينا الحروف الأولى إلهاما .. وأننا أدركنا بعض مدلولات تلك الحروف وأسرارها واستخداماتهـــا من نفس المصدر . واشتراك حرف الباء في جميع ألفاظ الأب يكشف عن خاصية وسر ومدلول في حرف الباء .

وبالمثل حرف الميم في لفظ الأم .

وكل حرف من حروف اللغة له خواصه التعبيرية وأسراره . ونحن لم نتعلم من هذه الأسرار إلا القليل .

وحينما يطالعنا القرآن بتلك الحروف المطلسمة في بدايات السور أمثال .. طسم .. كهيعص .. حم .. طس . فإنه يطالعنا بأسر اربالفعل ، وليس بمجرد حروف تشابكت كيفما اتفق ، وإنما هي بعض التحديات التي تحدانا بها القرآن ووعدنا بأن يأتي تأويلها في آخر الأيام .

ونظريات المفسرين في هذه الحروف كثيرة ومختلفة .

البعض يقول إن الله يقسم بهذه الحروف في مطالع السور .

والبعض يقول إنها تولف فيما بينها اسم الله الأعظم الذي احتفظ بسره لنفسه. والبعض يقول إنها مجرد مفردات .. يقول لنا الله إنه خلق منها ومن مثلها القرآن .. فيقدم لنا لبنات البناء وخاماته قبل أن يرينا البناء في كماله وتمامه .. على سبيل الإعجاز .

والبعض يقول إنها اسماء الله (الر.حم. ن تؤلف اسم الرحمن) ويقول ابن عربي أنها لغة إلهية يُصرِّف بها الملائكة والعارفون الأمور الكونية ويقول في كتابه «الفتوحات المكية» أن آصف بن برخيا نقل عرش بلقيس في لمح البصر عن طريق استخدام هذه الحروف . . وأنه عن طريق هذه الحروف . . وأنه عن طريق هذه الحروف بستطيع العارف بالله أن يحول المادة إلى طاقة والطاقة إلى مادة في لمح البصر .

وكلها ضروب من التخمين والاجتهاد لا يعرف نصيبها من الصواب إلا الله .

وأولى بنا أن نقول : لا نعلم .

وماكان لنا أن نحيط بالقرآن في جيل واحد أو أجيال .. وقد نزل القرآن لكل العصور .. ليبوح بسره على مدى عمر الدنيا فيكاشف كل مفسر بقطرة من بحره .

وما زال القرآن يعطي كل من جاهد في تفهمه .. وما زال يفتح قلبه لكل من فتح له قلبه .

\* \* \*

## لماذا. اعجالاتان ؟

القرآن كتاب حافل بالنبوءات .

ومن هذه النبوءات ما تحقق في وقته .

ومنها ما هو في انتظار ميعاده .

عن وقعة بدر . . وهي وقعة حربية التقى فيها المسلمون وهم قلة بكثرة هائلة من جند الكفار نزل الوحي مبشراً :

« وإذ يَعِدُكُمُ اللهُ إحدى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ »

( الأنفال \_ ٧ )

« سَيهْزُمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرِ » .

( القمر - ٥٤ )

وقد حدث .

وقبل دخول مكة . . حينهاكانت العودة إلى الكعبة حلما بعيد التحقيق يراود المسلمين في مهجرهم بالمدينة . . جاء الوحي ليؤكد ما رآه النبي في رؤياه :

" لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرَّؤِيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِن شَاءَ اللهُ آمِنينَ مُحَلِّقينَ رُؤوسكُمْ » .

( الفتح ــ ٢٧ )

وقد حدث ِ

وعن انتصار الروم بعد هزيمتها نزلت النبوءة : « غُلِبَتِ الرُّومَ في أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبهِمْ سَيَغْلِبُونَ في بضْع سنين » .

(الروم - ۲، ۳، ٤)

ولفظ بضع يستعمل في اللغة لما هوأقل من عشرة وأكثر من ثلاثة . . وقد حدث أن انتصرت الروم بعد سبع سنوات من هزيمتها . ثم وعد إسرائيل الذي قال فيه القرآن مخاطباً اليهود : « لَتُفْسِدُنَ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَ عُلُوّاً كَبيراً » .

( الأسراء - ٤ )

وها هي اسرائيل تعلو وتطغى للمرة الثانية علوها الكبير الذي تحلم فيه باجتياح النيل والفرات . . وهو علو إلى نخفاض وهزيمة كما قال القرآن .

هذا غير نبوءات قادمة تنذر باقتر اب الساعة . . مثل انشقاق القمر وظهور الدخان . . إلى آخر ما ذكرنا .

فإذا لجأ القرآن إلى الجدل فهو يجادل في بساطة ويقيم الحجة في إحكام

( ١٩ ، ٧٨ - س )

• " أَفَعَيِينا بِالْحَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْس مِنْ خَلْقٍ جَديدٍ ؟ » • ( ق - ١٥ )

وليبرهن على وجود الخالق لا يلجأ إلى صفحات من الحذلقة الفلسفية وإنما هو مجرد سؤال يوقع به الكفار في إشكال :

«أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْر شَيءٍ أَم هُمُ الْخَالِقُونَ » .

( الطور ــ ٣٥ )

وما زال الإشكال باقيا بالرغم من خمسة آلاف سنة من تطور الفلسفة . . وما زال السؤال بلا جواب .

فإذا أراد أن يشرح للناس الحقيقة الفلسفية الأولية بأن لكل شيً مظهراً زائلا وجوهرا باقيا فإنه لا يبني حبائل من المنطق ولا شراكا من الحجج كما يفعل الفلاسفة المحترفون وإنما هويستدرجك إلى الحقيقة بمثل بسيط.

« فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرضِ كَذَلِكَ يَضْرَبُ الله الأَمْثَال » .

( الرعد ـ ١٧ )

فإذا أراد أن يفحم ويلجم ألقى بمثل آخر .

« يَا أَيَّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينِ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتُنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبِ » .

( الحج \_ ٧٣ )

وهومثل ما زال معجزا للعلم والعلماء بعد ألف سنة من تطور العلم والتكنولوجيا .

فن يستطيع أن يخلق ذبابة على هوانها وتفاهتها ؟ وإذا سلبتك الذبابة حياتك بمرض تنقله إليك فمن يستطيع أن يرد لك تلك الحياة . بل إنها لوسلبتك ذرة من النشا من طعامك . . فإن عباقرة الكيمياء لو اجتمعوا لا يستطيعون استرداد هذه الذرة من أمعائها لأنها تتحول فوراً إلى سكر بفعل الخمائر الهاضمة .

فما أضعف الطالب والمطلوب .

ما أضعف عبقري الكيمياء . . وما أهون الذبابة . . وما أتفه ذرة من النشا . . في عالم هائل بلا حدود . . بل عوالم وأفلاك متر امية خلقها الخالق الذي أحاط بكل شئ علما .

بهذه البساطة المعجزة الملغزة يتعرض القرآن لأعقد القضايا فيوصلها لأسط الأذهان

والنفس في القرآن تموت شأنها شأن البدن .

« كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ » .

(آل عمران ــ ١٨٥)

« ومَا كَانَ لِنَفْس أَنْ تموتَ إِلاَّ بإذنِ الله » .

(آل عمران ـ ١٤٥)

« وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسِ التي حَرَّم اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ » . ( الأنعام – ١٥١ )

والنفس في القرآن هي مجمل الرغبات والغرائز والأهواء: « إِنَّ النَّفْسِ لأَمَّارَةٌ بالسُّوء » .

( يوسف \_ ٥٣ )

« وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسي » .

(db - 7P)

ويمكن أن تأتي بمعنى النفس المتعالية اللوامة .

« لَا أَقْسَمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ وَلاَ أَقْسَمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَة » . ( القيامة ـ ١ ، ٢ )

ويمكن أن تأتي بمعنى الروح الباقية .

« هُوَ الَّذِي يتَوفّى الأنفُس حينَ مَوْتِهَا »

والروح في القرآن لغز .. وهي السر الإلهي الباقي الذي يتوفاه الله والذي لا يجري عليه قدر الموت .

« وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِيٍّ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلْيلاً » .

(الإسراء ـ ٥٨)

والروح في الفلسفة لغز .. وهي أمر لا يمكن إثباته بالشواهد والأدلة الحسية على وجه القطع .. ولا يمكن إنكاره إلا تعسفا .. ولا يمكن تجاوزه إلا جهلا.

وهي تبقى بعد ذلك قضية القضايا التي يقف أمامها علمنا المحدود مكتوف اليدين . . وهي أعصى بكثير من قضية وجود الخالق .

وما قاله القرآن في قصة الخلق وفي السماوات والأرض وفي الغيب وفي الأخلاق والتشريع والسياسة والحرية والمسئولية والعبادات ذكرناه بالتفصيل في ما سبق ولا داعي للتكرار.

والذين يكتبون عن إعجاز القرآن يعدون دائما تلك الحيثيات من تنبؤ القرآن بما لا نعلم من أمر مستقبلنا وروايته لتاريخ ما لا نعلم من أمر ماضينا إلى جانب تلك الموافقات العجيبة مع علوم عصرية متأخرة جاءت بعد نزول آياتها بأكثر من ألف عام .. إلى جانب الكلام بإحاطة في كل ما يشكل من أمور الحكم والاخلاق والتشريع وما وراء الطبيعة .

ولكني أرى أن إعجاز القرآن هو بالدرجة الأولى ما يستثيره في القلب من إحساس غامض .. لمجرد أن تصطف الحروف في السمع بهذا النمط الفريد .. ذلك العزف بلا آلات وبلا قواف وبلا بحور وبلا أوزان .

حينما نصغي إلى ما يقوله زكريا لربه في سورة مريم : « رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُن بدعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا ً » .

( مریم - ٤ )

أو نستمع إلى كلام المسيح في المهد:

( إِنِّي عَبْدُ الله آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبيّاً .. وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً

أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ والزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا » .

( مريم - ٣٠ ) ٢١)

أو تلك الجملة الموسيقية التي تتحدث عن خشوع الرسل: « إذَا تُتلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً » « إذَا تُتلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً » ( مريم – ٥٨ )

أو تلك النغمة الرهيبة التي تصف اللقاء بالله يوم القيامة : « وَعَنَتِ الوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلِ ظُلْماً » . ( طه – ١١١ )

أو ذلك الإيقاع الرحماني الذي يخاطب الله به نبيه محمدا في موسيقي عذبة تملك شغاف القلب :

« طَهُ مَا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ والسَّمَاوَاتِ العُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ استَوَى لَهُ مَمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ والسَّمَاوَاتِ العُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ استَوَى لَهُ مَا فِي اللَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَى اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحسْنَى » .

(طه ـ من ۱ إلى ۸)

فاذا تحول القرآن إلى الحديث عن المجرمين وما أنزل بهم من عذاب .. تحولت الموسيقى إلى أصوات نحاسية تصك الأذن وتحولت الكلمات إلى جلاميد صخر وكأنها رجم .

« إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِـمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْم نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنقَعِر » .

(القمر ـ ١٩، ٢٠)

فاذا سبحت الملائكة طالبة من الله المغفرة للمؤمنين سالت الكلمات كأنها سبائك الذهب .

« رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَيِيلَكَ » .

( غافر ــ ٧ )

فاذا جاء الإنذار بالساعة .. فإن الهول والشؤم يطل من الكلمات المتوترة والعبارات المشدودة :

« وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِكَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلاَ شَفِيع يُطَاعُ » .

(غافر – ۱۸)

(الانفطارة، ٧،٨)

ثم العتاب وأي عتاب حينما لا ينفع العتاب
« يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيُّ صُورةٍ مَا شَاءَ رَكَبُكَ » .

والبشرى .. حينما تبشر الملائكة مريم بميلاد المسيح : « يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَة مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابنُ مَرْيمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينِ » .

( آل عمر ان - 20 )

ثم ذلك الصراخ في الأذن بتلك الكلمة العجيبة التي تشبه السكين:

« فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ
وَبَيْبِهِ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُمْ يُؤْمِئْذِ شَأَنْ يُغْنِيه » .

( عبس من ٣٣ إلى ٣٧)

ذلك التشكيل والسبك والتلوين في الحروف والعبارات في معمار.. هو نسيج وحده .. بلا شبيه .. من قبل أو من بعد .

كل ذلك يتم في يسرشديد لا يبدونيه أثر اعتمال وافتعال واعتساف .. وانما تسيل الكلمات في بساطة شديدة لتدخل القلب فتثير ذلك الإحساس الغامض بالخشوع من قبل أن يتيقظ العقل فيحلل ويفكر ويتأمل .. مجرد قرع الكلمة للأذن وملامستها للقلب ، تثير ذلك الشي الذي لا أجد له تفسيرا .

هذه الصفة في العبارة القرآنية إلى جانب كل الصفات الأخرى مجتمعة هي التي تجعل من القرآن ظاهرة لا تفسير لها فيما نعرف من مصادر الكلام المألوف.

إن أقصى ما في مستطاع مؤلف أو أديب أن يعبر عن نفسه أو يخبرك عن نفسك و عن بيئتك و مجتمعك .. أو يروي لك تاريخ ما حفظه التاريخ . أو يحدس لك المستقبل من شواهد و دلالات الحاضر .. في عبارة أقصاها أن تكون قصيدة شعر أو مقامة أو قصة أو مسرحية .

أما القرآن فهو يختلف عن كل هذا .. وهو معجزة لأنه يخبرك عن

ماض لم يؤرخ ويتنبأ بمستقبل لم يأت ولم تقم عليه الشواهد .. ويدلك على علوم لم تعلم بعد .. وعن غيب محجب مطلسم لم يكشف إلا لقلة من المخصوصين من أهل التصوف .. فإذا رأى هؤلاء فهم يرون ما يوافق كلمة القرآن وإذا طالعوا فلا يطالعون الا ما يطأبق أسراره . ثم هو يقدم اليك حكمه الأزل ودستور الحياة الأمثل وفلسفة في الأخلاق والحكم واللاهوت وما وراء الطبيعة وفي المعاملات وفي الزواج والمعاشرة والحرب والسلم وشرائع العبادات في أسلوب منفرد وعبارة شامخة وبنيان جمالي وبلاغي هو نسيج وحده لا هو بالشعر ولا بالمقامة المنثورة .. ليس له شبيه سابق ولا تقليد لاحق .. يلقيه الوحي في تحد باق على الأعصر والدهور .

« وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّ لَنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورة مِن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاء كُم مِنْ دُونِ الله إِن كُنْتُمْ صَادِقينَ فَإِن لَمْ تَفُّعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والْحِجَارَةُ »

(البقرة ـ ٧٣ ، ٢٤)

هكذا يتحدانا القرآن أن نقلد ولوسورة ثم يقول لنا يقينا إننا لن نفعل .. وهو بذلك يورد خبرا صادقت عليه الأيام والسنون .. فلم يحفظ لنا التاريخ على مدى قرابة ألف واربعمائة سنة تقليدا واحدا للقرآن رغم كثرة حساده وأعدائه وما زال التحدي قائما \_ وما زال القرآن يفضي بأسراره ويكشف لنا مكنوناته فيزداد إعجازا . القرآن يفضي بأسراره ويكشف لنا مكنوناته فيزداد إعجازا . «سَنُريهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ » . ( فصلت \_ ٣٥)

وهو تحد آخر بأن مستقبل الأيام سوف يصادق على آيات ما زلنا نقرؤها على أنها أسرار مطلسمة وغيوب محجبة . « أَفَلاَ يَتَدَبَّرُو نَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فيهِ الْحُتلافاً كَثِيراً » . ( النساء – ٨٢ )

إنه الانضباط والإحكام في كل لفظة وفي كل حرف .. لا تتقدم كلمة على كلمة إلا بسبب ولا تتأخر كلمة عن كلمة إلا بسبب .. وكمثل بسيط نجد أن القرآن يذكر السمع مقدما على البصر في عديد من الآيات .. وهي مسألة يعرف سرها الآن علماء الفسيولوجيا والتشريح فهم وحدهم يدركون أن جهاز السمع أرقى وأعقد وأدق وأرهف من جهاز الأبصار ويمتاز عليه بإدراك المجردات كالموسيقي وإدراك التداخل مثل حلول عدة نغمات داخل بعضها البعض مع القدرة على تمييز كل نغمة على انفراد كما تميز الأم صوت بكاء ابنها من بين زحام هائل من آلاف الأصوات المتداخلة .. يتم هذا في لحظة زمن .. أما العين فهي تتوه في زحام التفاصيل ولا تعثر على ضالتها ، يتوه أما العبن فهي من أمه في الزحام ولا يتوه عن سمعها ... وموسى سمع كلام الله ولم يستطع أن يراه .

والعلم يمدنا الآن بألف دليل على تفوق معجزة السمع على معجزة

ولم يكن هذا العلم موجودا أيام نزل القرآن .

ومع ذلك يذكر لنا القرآن السمع مقدما على البصر بطريقة ملفتة وفي أكثر من سبعة عشر موضعا .

« وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْتِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » . ( النحل – ٧٨ )

« أُمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ اللَّيْتِ » . ( يونس – ٣١ ) « وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْتِدَةً » .

( الأحقاف \_ ٢٦ )

« حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارِهُمْ » .

( فصلت \_ ۲۰ )

« أَسْمَعُ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا » .

(مريم - ٣٨)

« وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَة » .

( المؤمنون ـ ٧٨ )

« إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولا » . ( الإسراء ـ ٣٦)

« وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارِكُم » . ( فصلت \_ ۲۲ )

« قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ » . ( الأنعام ــ ٤٦ )

« وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ».

( البقرة - ٢٠٠ )

« أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ » .

(النحل ـ ١٠٨)

ويبدو هنا من تقديم القلب أن الترتيب هو ترتيب تفاضل . «فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُمْ مِن شَيءٍ » . (الأحقاف - ٢٦)

« أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم » . (محمد – ٢٣)

« إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً » .

(النساء ـ ٨٥)

إنّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاه سَمِيعاً بَصِيراً ».
 ( الإنسان - ٢ )

« لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيء وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ » .

« وَاللَّهُ يَسْمَعُ تُحَاوركُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيْع بَصِيرٌ » .

(المجادلة \_ ١)

بهذا التكرار المتعمد يذكر القرآن السمع مقدما على البصر رغم أن النظرة العامية إلى الأمور تنظر إلى البصر والأبصار بإجلال أكثر . . ورغم أن علوم التشريح والفسيولوجيا التي اهتدت إلى الحقيقة لم تكن معروفة آنذاك .

وهُوحينما يذكر السرقة نراه يورد السارق مقدما على السارقة .. « وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَيدِيَهُمَا » .

( المائدة ـ ٣٨)

... بينما في الزنا نراه يذكر الزانية مقدمة على الزاني « والزَّانِيَةُ والزَّانِيَةُ والزَّانِيَةُ والزَّانِي فاجلِـدُوا كل واحِدٍ مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدَةٍ » . ( النور - ٢ )

.. والحكمة واضحة فالمرأة في الزنا هي البادئة وهي التي تدعو الرجل بزينتها وتبرجها ..بينها هي في السرقة أقل جرأة من الرجل . إننا إذن أمام كلمات مصفوفة بإحكام ودقة وانضباط

وكِتَابٌ أُحكِمَتْ آيَاتُهُ » لا تتقدم كلمة على كلمة إلا بسبب ولا تتأخر إلا بسبب .

وأحياناً يكون انتقاء الكلمة لتتوافق مع التعبير معجزة بيانية في ذاتها .. كما يقول القرآن عن الرياح :

« وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوه وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنين » .

(الحجر - ۲۲)

هذه الصفة بأن الرياح لواقح تستدعي وقفة تأمل طويلة . فالرياح الباردة تثير سحاباً . . وهي تدفع السحب المكهربة إلى لقاء بعضها البعض . . تلقي بالسحابة السالبة التكهرب بين أذرع سحابة أخرى موجبة التكهرب فيحدث البرق والرعد ويسقط المطر . . وما أشبه ما يحدث بالتلقيح .

فهي تلاقح بين السحب فيكون برق ورعد ومطر .

وينزل المطرعلى الأرض فيخصبها .. وهو تلقيح من نوع آخر بين الماء والأرض . وتحمل الرياح حبوب اللقاح من زهرة لتلقي بها إلى مبيض زهرة أخرى فيكون تلقيح من نوع ثالث هذه المرة .. تلقيح بالمعنى الحرفي للآية .

فنحن أمام كلمة صادقة مجازا وصادقة حرفيا وعلى أي صورة قلبتها تصدق معك وهي بعد هذا كلمة جديدة وغريبة وصفة مبتكرة حينها توصف بها الرياح وهي من الناحية الجمالية الإيقاعية ذروة . . وفي النطق عذبة : « وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ » . تنطقها وتلوكها في فلك فتستوقف السمع وتطرب الأذن .

وكل هذا العلم التفصيلي في تكهرب السحاب وانتقال حبوب اللقاح لم يكن معلوما أيام نزول الآية .

وحمل المفسرون معنى الكلمة على أنه مجاز .. فالرياح تثير السحاب وتسقط المطر على الأرض فتخصبها .. فهي لواقح بالمعنى المجازي . ولكن العلم وضع أيدينا على كنوز البيان في داخل هذه الكلمة

فإذا بالصدق فيها مجازي وحرفي وجزئي وكلي .. وإذا بانتقائها في موضعها معجزة من معجزات الإحكام والدقة في البيان القرآني .

وَمثل آخر .. هذه الآية من سورة العنكبوت :

« مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أُوْلِيَاءَ كَمَثَلَ الْعَنْكُبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْنَا وَإِنَّ أُوْهَنَ البيوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » . بَيْنَا وَإِنَّ أُوْهَنَ البيوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » . ( العنكبوت ـ ١٤)

والحقيقة الملفتة للنظر هي وصف بيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت .

ولم يقل القرآن خيط العنكبوت أو نسيج العنكبوت وإنما قال بيت العنكبوت وهي مسألة لها دلالة .. ولها سبب .

والعلم كشف الآن بالقياس أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب ثلاث مرات . وأقوى من خيط الحرير وأكثر منه مرونة . فيكون نسيج العنكبوت بالنسبة لاحتياجات العنكبوت وافيا بالغرض وزيادة . . ويكون بالنسبة له قلعة أمينة حصينة .

فلماذا يقول القرآن: « وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ » . ولاذا يختم بكلمة : « لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون »

لا بد أن هناك سرا .

والواقع أن هناك سرا بيولوجيا .. كشف العلم عنه فيما كشف لنا

مؤخرا . فالحقيقة أن بيت العنكبوت هو أبعد البيوت عن صفة البيت بما يلزم البيت من أمان وسكينة وطمأنينة .

فالعنكبوت الأنثى هي التي تبني البيت وتغزل خيوطه وهي الحاكمة عليه وهي تقتل ذكرها بعد أن يلقحها وتأكله . والأبناء يأكلون بعضهم بعضاً بعد الخروج من البيض ، ولهذا يعمد الذكر إلى الفرار بجلده بعد أن يلقح أنثاه ولا يحاول أن يضع قدمه في بيتها . وتغزل أنثى العنكبوت بيتها ليكون فخا وكمينا ومقتلا لكل حشرة صغيرة تفكر في أن تقترب منه .

وكل من يدخل البيت من زوار وضيوف يقتل ويلتهم ..

إنه ليس بيتا إذن ، بل مذبحة يخيم عليها الخوف والتربص ، وإنه لأوهن البيوت لمن يحاول أن يتخذ منه ملجاً .. والوهن هنا كلمة عربية تعبر عن غاية الجهد والمشقة والمعاناة . وهذا شأن من يلجأ لغير الله ليتخذ منه معينا ونصيرا .

ذروة في دقة التعبير وخفاء المعاني ومحكم الكلمات وأسرار العلوم مما كان معروفاً أيام النبي ومما لم يعرف إلا بعد موته بألف عام . . إعجاز قطعي لا شك فيه يتحدى العقل أن يجد مصدرا لهذا العلم غير المصدر الإلهى .

وفي سورة الكهف نقرأ مثلا آخر حينها يروي القرآن عن رقدة \* أهل الكهف : « وَلَبْثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مَاثَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعَاً » . (الكهف - ٢٥)

ونعلم الآن بالحساب الفلكي أن الثلاثمائة سنة بالتقويم الشمسي تساوي ثلاثمائة وتسعا بالتقويم القمري ( باليوم والساعة والدقيقة ) . . وكان التقويم المتبع أيام نزول الآيات قمريا فلزم أن يقول القرآن إن السنوات قد از دادت تسعا \_ وهو الفرق بين التقويمين وهذا سر لم يعرف إلا الآن .

ومثل آخر في سورة القيامة :

« أَيُحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ، بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ مَنَانَهُ » .

( القيامة - ٣ - ٤ )

يقول الله هذا الكلام في مقام التحدي مشيرا بأن هناك معجزة كبرى في تسوية للبنان وبعثه على صورته الأولى أكبر من إحياء العظام وهو أمر لم يكشف سره إلا بعد نزول الآية بأكثر من ألف سنة حينا عرف أن لكل إنسان بصمة خاصة به رسمت على بنانه .. لا يتفق اثنان في بصمة واحدة منذ أيام آدم حتى التوائم .

وفي سورة النازعات الآية ٣٠

« وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا »

ودحاها أي جعلها كالدحية (البيضة) وهو ما يوافق أحدث الآراء الفلكية عن شكل الأرض. ولفظة دحا تعني أيضاً البسط. وهي اللفظة العربية الوحيدة التي تشتمل على البسط والتكوير في ذات الوقت. فتكون أدل الألفاظ على الأرض المبسوطة في الظاهر المكورة في الحقيقة .. وهذا منتهى الإحكام والخفاء في الحتيار

اللفظ الدقيق المبين.

وفي سورة الطارق :

« وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ »

يصف القرآن السماء في الآية بأنها ترجع ما يصعد إليها .. ( بخار الماء ترجعه إلينا مطراً ) .. ونعلم الآن أن الأمواج اللاسلكية والتليفزيونية ترتد هي الأخرى من السماء إذا أرسلت إليها بسبب انعكاسها على الطبقات العليا الأيونية .. ولهذا نستطيع أن نلتقط إذاعات لندن وباريس وجميع المحطات من الأرض بعد انعكاسها ونستمع إليها ونشاهدها ولولا ذلك لضاعت وتشتت ولم نعثر عليها .. فالسماء أشبه بمرآة عاكسة ترجع ما يبث إليها .. فهي السماء « ذات الرجع » . وهي أيضاً تعكس الأشعة الحرارية تحت الحمراء فترجعها إلى الأرض لتدفئها .

والأرض هي الأخرى « ذات الصدع » أي تنصدع ليخرج منها النبات ونافورات الغاز الطبيعي والبترول وينابيع المياه الكبريتية ونفث البراكين . وتنصدع مع كل هزة زلزالية .

هنا مرة أخرى نجد أنفسنا أمام ألفاظ دقيقة .. جامعة في معانيها .. مختارة بدقة ومصفوفة بإحكام .

وهي أمثلة من عشرات الأمثلة لا تفسير لها إلا أنها جاءت تنزيلا وأنها علم إلهي وليست علماً بشريا .. فأنت أمام دقة وإعجاز وإحكام وعلم شامل .

ما وقفت أمام كلمة قرآنية وحاولت أن تنقلها من مكانها أو تستبدلها حتى أدركت الاستحالة .. وحتى أدركت أنك أمام طراز من الضرورات اللغوية والعلمية يثير الذهول .. وأنك أمام لون من

ألوان الصدق المطلق.

أنظر إلى هذه الآية عن الرشوة في سورة البقرة – ١٨٨ – « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » كلمة « تدلوا » بالأيدي إلى الحكام مع أن الحاكم هو الأعلى والمحكومين هم الأسفل .. والسر واضح .. إن الحاكم إذا قبل الرشوة أصبح في الأسفل وأصبحت اليد التي تعطي هي الأعلى .. ومن هنا كانت اللفظة المحكمة الدقيقة « تدلوا » ... ويستحيل عليك أن تتصور لفظة أخرى أدق وأحكم للمناسبة .. والأمثلة لا تنتهى .

وبعض أسرار الكلمات فهمناها .. وكثير من الأسرار ما زالت خافة علينا .

كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وتتسابق العلوم فلا تكاد تلحق بأذياله .

فإذا أضفنا إلى كل هذا أن ذلك القرآن المذهل أتى به رجل أمي الا يعرف القراءة ولا الكتابة .. بدوي راعي غنم في بيئة بدوية من أجلاف البدو في صحراء جرداء مقطوعة الصلة بالحضارات والعلوم .. فنحن أمام معجزة حقيقية لا يجادل فيها إلا مكابر معاند مستغلق المشاعر معصوب العين والوجدان عاقب نفسه بنفسه إذ حجب عن روحه إشعاع الرحمة والحنان والرأفة الذي يشعه ذلك الكتاب الكريم .. رب فلتكن به رحيما ولتفتح منه القلب : « فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ النِّي فِي الصِّدُور » .

## مناقشات

عندما نشر موضوع هذا الكتاب ، أول مرة ، في هيئة مقالات بإحدى الصحف الأسبوعية في القاهرة ، أثار نشره اهتماما بالغا ولقي إقبالا منقطع النظير خاصة في أوساط الشباب . فقد أقبل هؤلاء على قراءته بنهم واستيعاب . واستزادة . . وبعث كثيرون منهم برسائل يناقشون فيها ويستفسرون .

فرأينا أن نضيف هنا إلى موضوع الكتاب مختارات من تلك المناقشات والاستفسارات .. إكمالا للفائدة المرجوة من الكتاب.

\* \* \*

\* محمود الدسوقي من كفر الدوار له عدة أسئلة يريد عنها جوابا شافيا :

أولا: يذكر لنا أن الله قال في قرآنه إنه انفرد بعلم ما في الأرحام، وإنه اختص نفسه به .. ويسألنا : كيف ذلك والعلم الآن يستطيع أن يعرف جنس الجنين من تحليل البول والـدم ومـن أخذ

عينة من السائل الأمنيوسي وأحياناً بمجرد صورة أشعة .. يستطيع الطبيب أن يتنبأ على وجه القطع هل الجنين ذكر أم أنثى .

والقارىء يقصد بهذه الآية : « وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ » ويتصور أن معناها علم نوع الجنين هل هو ذكر أم أنثى وهو فهم خاطىء ، وتفسير محدود .

وعلم ما في الأرحام .. هو أن يعلم الله تاريخك وقدرك وقصة حياتك كلها ، وأنت ما زلت مضغة في رحم أمك .. وليس أن يعلم جنسك ذكرا أم أنثى .. وكونك ذكرا أو أنثى مسألة جزئية لا أهمية لها ولا يمكن أن تكون المقصودة بالعلم الإلهي لما في الأرحام .. فعلم الله علم محيط وشامل .

وتستطيع أن تطمئن أن الطبيب الذي يضع سماعته على بطن أمك فيعرف كل يوم من أيام حياتك وأنت ما زلت جنينا لم ولن يخلق ا والأخ دسوقي ينكر حرية الإنسان ويقول إنه مجبر مسير مقهور على مصيره بالرغم من كل ما كتبت .. وأنا أسوق إليه دليلا بسيطا على حريته فأسأله :

ألا تفرق بين يدك تكتب بما تشاء وبين حال يدك أصابتها رعشة الحمى .

ها هنا نوعان من الحركة أنت تفرق بينهما جيدا .. فتقول إن إحداهما حركة حرة والأخرى حركة قهرية .. ولو كنت مجبرا في الحالين لما فرقت بينهما .. أظن هذا واضح .

ويقول الأستاذ دسوقي في ختام رسالته إن الغرب تقدم بالكفر وإننا تأخرنا بالتدين ... وإن التدين صفة العاجزين المتأخرين ... ويسألني من أين نأخذ علومنا .. أليس من الغرب الملحد ؟

وأقول له: أولا أنت تظلمنا .. إذا تصورت أننا متدينون .. تظلمنا وتظلم الدين وتظلم الواقع .. فالحق أننا كسالى متواكلون مدعون ليس لنا من الدين إلا اسمه .. الدين الذي يأمرنا بالعمل أمرا.

« وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُم »

ويأمرنا بطلب العلم :

« وَقُل رَّب زِدْنِي عِلْمَا »

ويأمرنا بالصدق والإخلاص:

« كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُون »

ويأمرنا بالكفاح:

« اصْبِروا وَصَابِروا وَرَابطُوا » .

فأين نحن من هذا .. إننا نصرخ إذا ارتفع سعر المكسرات أو اختفى البندق .. وشهر الصيام عندنا شهر أكل .. والصلاة ميكر وفونات وإعلانات .. والحياة تهالك على الدنيا وتكالب على الحطام .. والأمية والجهل والكسل هو القاعدة .. هل تضحك على أم تضحك على نفسك

نحن متأخرون لأننا لا نعمل بديننا .. وليس لأننا متدينون .

أما فاترينة الغرب البراقة ، فهي لا تدل على التقدم .

في السويد أعلى معدلات للمعيشة والدخل ، وفي نفس الوقت أعلى إحصاءات للجنون والانتحار .. وفي إنجلترا الشباب الخنافس على الأرصفة يتعاطون المخدرات .. وفي أمريكا الهيبز يؤلفون جمعيات للقتل .. والعقلاء لا يكتفون بالقتل الفردي وإنما يقتلون بالجملة .. ماذا فعل هتلر .. وماذا حدث في ألمانيا .. قتل وسلخ وحرق الأسرى بالملايين في معسكرات الاعتقال .. وأمريكا .. ألقت قنبلتين على هيروشيما وناجازاكي فقتلت أكثر من سبعة ملايين آدمي .

والاحتكارات الرأسمالية تقتل على طريقتها .

والاستعمار يبيد شعوبا في فيتنام وأفريقيا .

هل هذا هو التقدم ؟!

صدقني .. إن التقدم ليس عربة كاديلاك وتليفزيون .. أنت مخدوع مبهور ببريق كاذب .

إن غاندي كان لا يملك إلا مغزل صوف . وكان يسير نصف عار . كل هدفه نشر المحبة .. وكل طعامه التمر واللبن .. لا يعرف الكريم شانتيي ولا البشاميل .

وكان يصلّي لله .. فيقرأ آيات من القرآن والإنجيل والتوراة وكتاب بوذا معترفا بكل ما أنزل الله من هداة ومرسلين .

وغاندي هو رمز التقدم .. وليس العربة الكاديلاك .

لأنه بالمحبة يكون الإنسان إنسانا .

وبالإيمان وبكلمة الحق يكون الإنسان غنيا وليس بالمال والأطيان والحطام .

وتقول لي أن العالم المكتشف أفضل من القديس العابد الزاهد . ومن هو القديس في نظرك ؟

إن القديس الحقيقي عالم وعارف ومكتشف هو الآخر .

ومندل .. مكتشف علم الوزاثة كان راهبا في دير .

يبدو لي أنك لا تفهم معنى التدين وتتصور أن المتدين هو رجل جالس على رصيف وفي يده مسبحة لا يفعل شيئاً ولا يقرأ كتابا . دعني أذكرك أنك لن تكون متدينا إلا إذا أنكرت ذاتك وأصبح كل عملك من أجل الآخرين وأصبحت حياتك محبة وعطاء وعملا متصلا بلا طمع في أجر وبلا حقد وبلا حسد وبلا كراهية وبلا

تواكل .

لن تكون متدينا إلا بالعلم .. فالله لا يعبد بالجهل . ولم يكن اينشتين جاهلا حينما قال إن الله موجود .

" أما الأخ طه الدسوقي حبيشي الطالب بقسم الفلسفة فله عدة ملاحظات على كلامي في قصة الخلق ، الذي دللت فيه على أن القرآن يقول بالتطور .

يقول الأخ طه إن ما يقوله دارون في هذه القضية لا يقوم عليه دليل فهو إذن لا يرتفع إلى درجة النظرية ، بل هو مجرد فرض ولا يصح لنا أن نسلم به أو نورد له استدلالات قرآنية .

والأخ طه ينسى اني رفضت نظرية دارون كنظرية ولم آخذ منها إلا الحقائق التشريحية المؤكدة التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن جميع الكائنات الحية أسرة واحدة بينها وشائج عضوية . والجانب النظري من الدارونية يفترض أن الارتقاء من أدنى فرع من هذه الأسرة إلى أعلى فرع تم بمقتضى قانون تنازع البقاء .. وهذا الجانب هو الذي يجوز عليه الرفض أو القبول لأنه اجتهاد داروين واستنباطه .. وقد استبعدته وبينت أسباب هذا الاستبعاد .. أما الحقائق التشريحية فهي واقع ويقين ملموس لا يمكن تخطيه . ويقول الأخ طه إن الآية « وَقَدْ خَلَقَكُمْ أُطُوارًا » واردة في مخاطبة نوح لقومه « مَالَكُمْ لا تَرْجُونَ للهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أُطُوارًا » واردة في مخاطبة نوح لقومه « مَالَكُمْ لا تَرْجُونَ للهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أُطُوارًا » وقوم نوح لم يكونوا ليعرفوا شيئا عن نظرية داروين .. فيكون من الطبيعي نوح لم يكونوا ليعرفوا شيئا عن نظرية داروين .. فيكون من الطبيعي أطوار الجنين في الرحم على الأكثر .

وردي على هذا أن القرآن نزل لكل العصور والدهور وأن كلماته هي كلمات إلهية وبالتالي غير محددة المعنى فهي تفضي لكل عصر بعمق جديد من أعماقها وهكذا نزداد فهما لها كلما ازدادت معارفنا .

وهذا هو الفرق بين كلام الله وكلام المناسبات .

ونخطىء أشد الخطأ إذا قصرنا معاني الآيات على حدود مناسباتها .

ويفسر الأخ طه الآية « هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوراً » بأنها مرحلة الطين قبل أن يستوي آدم بشرا بالنفخ الإلهي . . وأن آدم ابتداء مطلق لا يمكن أن يكون قد سبقته مرحلة . وأنا أسأل الأخ طه . . هل أنت متأكد . وكيف تأتّى لك هذا اليقين . إنه اجتهاد إذن . .

ومن الجائز أن تكون على صواب ، وأن أكون على خطأ . والعلم عند الله .

\* \* \*

\* أما الأخ مصطفى محمود أحمد من حلوان فإنه يلقي علينا خمسة أسئلة .. أو خمسة ألغاز في الحقيقة .

أولا ــ يسألني عن أهل الجحيم .. وهل يقضى عليهم بالخلود في العذاب أو يخفف عنهم أو يفرج عنهم ومتى ؟

ثانيا \_ إذا كان الجمحيم في الآخرة عقابا طبيعيا على ما سلف من خطايا في الدنيا .. فهل يكون لعذابنا في الدنيا أسباب في سابق العلم الأزلى نعاقب الآن عليها .. وكيف ذلك ؟

ثالثا \_ ألمحت في مقالاتك إلى حياة سابقة لنا في ملكوت قبل أن نولد وننزل إلى الأرحام... فأين يا ترى موضع هذا الملكوت ،

وما لون الحياة فيه ؟

رابعا \_ إذا كانت آلامنا في هذه الحياة الدنيا نتيجة أخطاء تورطنا فيها في حياتنا ، فما تفسيرك للشقاء الذي يضرب على إنسان من يوم ميلاده كالمولود أعمى أو بعاهة بينما أخوه التوأم في خير صحة وعافية ؟ خامسا \_ هل تؤمن بأننا عشنا حيوات سابقة على الأرض فيما يسميه الهنود بالتناسخ .

وجوابي على الأسئلة الخمسة : الله أعلم ...

\* \* \*

\* وحسين القاضي من المعهد العالي الصناعي بالمنصورة يحاورني في موضوع المخير والمسير قائلا :

أنت تدعي أنك حر مخير وأن دليل ذلك هو المنطقة الحرام في داخلك التي تسميها النية أو السريرة التي تركها الله حرة بداخلك . . إذا نويت السوء عاقبك وإذا نويت المخير أثابك .

وحسب النية السوداء أو البيضاء يكون مصيرنا .

ولكني أسألك ومن خلق لك هذه النية السوداء ؟

أليس هو الله خالق كل شيء ؟

وأنا أجيب على الأخ حسين بالآية القرآنية:

« وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا »

والآية تقول بصراحة إن كل نفس تلهم بالطريقين في وقت واحد . . الفجور والتقوى . . ولها أن تختار ، ولو كانت الآية تقصد معنى مختلفا لجاءت « أو » بدل « واو العطف » . . ولقال الله « فجورها

أو تقواها ». ولكن واو العطف أكدت وجود الطريقين معا تختار بينهما النفس ما تشاء .

ونفس المعنى وارد في آية أخرى :

« وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَينُ »

والنجدان هما الطريقان .. طريق الخيروطريق الشر معا .. ليختار صاحبهما ما يراه .

والله قال لنا في كتابه إنه لا يخلق الضمير أسود ولا يحض على خطيئة .

" إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ \* قُلْ أَمَرَ رَبِّي بالقِسْطِ وَأَقِيْمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » .

وفي مكان آخر :

« الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً » .

كل هذا كلام واضح لا لبس فيه .

إن الله لا يقهر أحداً على معصية .. وإنما هو يبسط الأسباب ثم يترك لنا الخيرة .. وفي أعماق أعماقنا سريرة مبرأة رفع الله عنها الحصار .

والأخ عصمت يورد تفسيرا للآية :

« اقْتُربَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ »

يقول فيه إن القمر رمز للذرة التي انشقت بالفعل .. وإن تحطيم الذرة هو إحدى علامات الساعة .. أليست الذرة أشبه ما يكون بالقمر .

وأنا أسأله: لماذا لا يكون القمر هو القمر ؟

إن اللفظ صريح ولا يوجد ما يدعو لتأويله . فضلا عن أن الذرة لا تشبه القمر في أي شيء .

والمهندس أدهم سليمان من العلاقمة شرقية من أنصار اقتراب الساعة هو الآخر وهو يورد حديثا نبويا رواه مسلم عن نزولالمسيح في آخر الزمان « لينزلن ابن مريم حكما عدلا » .. ويقول إن أخوة متصوفين موثوق بمشاهداتهم كشف لهم الله تبارك وتعالى عن قرب هذا اليوم وأنه سيأتي عام ١٩٨٠ ميلادية وهو عام نهاية دولة اليهود الظالمة .. ويقول إن هذا الكلام وارد في كتاب التذكرة بأمور الآخرة.

ولا أدري هل سيحل أيضا مشكلة فيتنام ولاوس وكمبوديا .. وهل المفروض أن ننتظر المسيح ليحل لنا مشاكل الأرض .

والكلام كثير عن عودة المسيح ... ولكن لا توجد آيات من صريح القرآن تؤيد هذه العودة .

والقرآن ينفي واقعة قتل المسيح وصلبه ويقول إن اليهود شبه لهم ذلك ولكنه لمّ يحدث يقينا .

ولكن الله يعود فيقول لعيسى :

« إِنِّي مَتُوَفِّيكُ وَرَافِعُكُ إِلَي »

ومؤدى هذا الكلام .. أن الصلب لم يحدث .. ولكن المسيح توفي ورفعه الله بالروح إليه .. وفي تفسير آخر أن كلمة « متوفيك » معناها متوفيك جزاءك .. وأنها لا تعني الوفاة .

والبعض يقول إن هذه الوفاة هي الوقاة الصغرى ( النوم ) وإن عيسى في شبه نومة أهل الكهف وإن له عودة وهو كلام لا دليل عليه . وكل هذا رجم بالغيب لا سند له ولا برهان . ومثل هذا ما يقال عن

مجيء المهدي في آخر الزمان .

وجميعها تدل على أشواق أهل هذا الزمان لأنوار النبوة . وعلينا أن نقول لهم إن النبوات انتهت .. وإن على كل منا أن يكافح من أجل الخلاص معتمدا على هدى ما نزل من الكتب المقدسة ،

\* \* \*

\* ويقول الزميل الدكتور رشدي البدراوي إنه وقف طويلا أمام ما كتب في مقال « الساعة » من أن الله يفضل من عباده « اللّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ » والذين يؤمنون بالقلب دون دخول في لجاجة الجدل والمنطق ودون أن يلحوا في برهان أو عيان محسوس.

وهو يسألني : كيف تفسر إذن طلب إبراهيم : « رَبّ . أرنِي كَيْفَ تُحْبِي المَوْتَى » .

وطلب موسى : « رَبّ أرني أَنْظُرْ إِلَيْكَ » .

وطلب الحواريين نزول مائدة من السماء وكيف استجاب الله لطلبهم فأنزلها عليهم .

وجُوابي على ذلك أن مرتبة النبوة لها وضع مختلف .

ومن الطبيعي أن يتزود النبي الذي يحمل عبء رسالة ، وعبء إقامة دين من عدم ، وعبء مواجهة جبروت المخالفين واضطهاد المضطهدين .. مثل هذا النبي لا بد أن يتزود بجرعة زائدة من اليقين .. فهذه الدرجة العالية من اليقين هي سنده الوحيد .

ولم يكن الحواريون أنبياء .. ولكن كان ينتظرهم عذاب أشد من عذاب الأنبياء .

وكلنا نعلم ما جرى للحواريين من اضطهاد وما جرى للمسيحيين الأول من تعذيب على المحارق والمشانق .. وكيف كانوا يلقون إلى

الوحوش .

وهذه مخاطر لا نتعرض لها أنا ولا أنت الآن . والإيمان بالنسبة لنا لا يقتضي أية مجازفة .

ومع هذا فقد أدب الله نبيه موسى حين طلب أن يراه فكان ما كان من أمر الصاعقة التي صعقته .. وحينما رد الله له روحه قال له تعالى مؤدبا :

« فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ »

أي لا تطلب أكثر مما تعطى .

والله يفضل الإيمان بالغيب لطفا ورحمة بالمؤمن.

إذ أن المؤمن بالغيب له عذره دائما إذا عصى وأخطأ وله المغفرة إذا تاب ، فهو لا يرى .. وهو يؤمن بما لا يرى .

أما الذي خصّه الله بكشف الحجب وأراه الغيب عيانا .. فإنه لا يعود له عذر في أية هفوة يهفوها .. ويكون حسابه على كل معصية حسابا شديدا .

ولهذا قال الله للحواريين عند إنزال المائدة من السماء: « إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُر بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَدَّبُهُ عَذَابًا لا أَعَذَّبُهُ أَحَدَاً مِنَ العَالَمِينَ »

وهو وعيد رهيب لم يلق مثله إلى أحد .

وهذا مصير كل من شاهد وكل من رفعت له الحجب .. وكل من فتح الله عليه بشيء من الغيب .

ولهذا لا يغبط الأولياء على ما هم فيه من قرب .. فهم أشد الناس عذايا إذا عصوا . ومن هنا كان أمر الله لعباده بأن يؤمنوا به غيبا .. لطفا بهم لا ضنا عليهم .

أما الذين لا يؤمنون حتى يشاهدوا أشراط الساعة وعلاماتها عيانا بيانا ، فهم آخر من يعتد بإيمانهم لأنهم غفلوا عن آيات القرآن ولم يؤمنوا بآيات الأرض والسماء .. وفي كل خطوة خطوها كانت حولهم آيات وفي أنفسهم آيات .. فإذا غفلوا عن كل هذا واشترطوا على الله أن يشق لهم القمر ويطلق عليهم يأجوج ومأجوج ويخرج لهم الدابة التي تتكلم .. فهم الكفرة المكابرون حقا .

\* \* \*

\* أما القارىء عبد الفتاح عيسوي من الدقّي بالقاهرة فقد كان جريئاً جداً وهو يقول لي في خطابه :

« أنت لم تكتب لنا في تفسيرك العصري شيئاً عن ذاتية الله ..

وما هو . . وهل هو كائن حي بمعنى الحياة التي نعرفها . .

فهلا شرحت لنا هذه الألغاز ؟!»

وأنا أقول للأخ عبد الفتاح إن أمرك عجيب ...

وهل عرفت ما هي ذاتك أولا حتى تسأل عن ذات الله .

إنك لا تعرف من نفسك إلا اسمك ومجموعة صفاتك وأفعالك ولكنك تجهل تماما ذاتك وكنهك .

وبالمثل نحن لا نعرف عن الله إلا أسماءه وصفاته وأفعاله أما ذاته فهى الغيب المطلق ...

وإذا كان إدراكك لذاتك مستحيلا فإن إدراكك لذات الله هو ذروة المحال وهو القاء بنفسك إلى مشقة وعذاب لا قبل لك به ولا يجديك شيئاً.

« يُجَادِلُونَ في اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ المِحَال »

« وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ » بمعنى يحذركم البحث في ذاته ويحذركم انتقامه ... ويحذركم قوته وجبروته .

والبحث في ذات الله والإصرار على اجتلاء هذا المحال .. يؤدي حتما إلى « الجذب » والجنون لأنه محاولة من العقل إلى مناقشة ما لا يناقش وتحليل ما لا يقبل التحليل .. وتنتهي المحاولة إلى أن يمزق العقل نفسه بنفسه .

هل تستطيع أن تحتوي بين ذراعيك ما لا يمكن احتواؤه ؟ وإذا أصررت على هذه الحماقة ألا تتمزق ذراعاك ؟

إن البداهة تنهي عن مثل هذا العمل.

وبالمثل ينهي الدين عن الخوض في ذات الله وكنه الله حفظا لنا ولطفا بنا ورحمة .

\* \* \*

\* أما القارثة مي الصغيرة من مدينة نصر (ورسالتها لا تدل على أنها صغيرة ) فهي تقول عن الله :

أشعر بالله في عظمة السماوات .. وأحس به في دفء الشمس ونور القمر وتألق النجوم .. وألمس صفاته في براعم الورود ورقراق الندى .. وأراه في نور عيني .. وأدركه في نبض الحنان بين جنبات قلى .

والصغيرة مي ترى أن مقالي عن الروح لم يكن وافيا ولا كافيا وتقول إني لم أقل لها ما هي الروح .. وإني هربت من الإجابة وهي تسألني :

ما معنى التقاء الأرواح علميا ؟

وهل للحب علاقة بالأرواح ؟

وهل يمكن أن تقوم صلة بين أرواح الموتى وأرواح الأحياء . وأين تذهب الأرواح عند النوم ؟ هل تذهب إلى نفس البرزخ الذي تذهب إليه أرواح الموتى .. ؟

هل صعد نبينا في الإسراء والمعراج بالروح أم صعد صعودا كاملا بالروح والجسد ؟

وأسئلة الصغيرة مي أسئلة كبيرة جدا .

والتقاء الأرواح لا يفهم علميا إلا كما يفهم التقاء موجتين لاسلكيتين ذات طول واحد على مؤشر الراديو فيسمعان معا حينما نوقف المؤشر .. وهو تشبيه لا يفي بالغرض ولكن لا نجدغيره .

والحب في نظري هو صفة الروح ووظيفتها . والمقصود بالحب هنا ليس حب روميو وجولييت . . ولكن الحب الذي كان في قلب غاندي والمسيح وطاغور نحو الإنسانية والخير والجمال والحق والمثل العليا .

أما غرام روميو وجولييت وحب حسن لنعيمة فهو نشاط الهرمونات الجنسية ونتيجة اكتمال الأنوثة والرجولةولا دخل للروح فيه .

أما عن الصلة بين أرواح الموتى وأرواح الأحياء فأعتقد أنها يمكن أن تتم في الرؤى والأحلام بطريقة نجهلها .

وقصة الإسراء والمعراج هي صورة من اتصال روح محمد بأرواح باقي الأنبياء إذ صلى بهم في المسجد الأقصى والتقى بهم بالفعل وهو يعرج صاعدا في السماوات .

أما هل صعد بالجسد أم بالروح .. فلا أحد يعلم .. وهو في نظري سؤال غير مهم إذا كان المقصود به قدرة الله .. فالله يرفع بقدرته

ملايين النجوم ويعلقها في أفلاكها في السماء بقوانينه المحكمة .. ولا حاجة بنا إلى معجز ات لإثبات قدرة الله في إصعاد المادة .

وإصعاد الروح معجزة أكبر ,

أما أين تذهب الأرواح عند النوم .. فالله يقول لنا إنه يتوفاها كما يتوفى أرواح الموتى .. كل الفاؤق أنه يردها لنا عند اليقظة .. بينما يمسك أرواح الموتى فلا يعيدها .

أما أين يبقيها إلى حين يردها باليقظة هل في برزخ الموتى أم برزخ آخر فهو أمر لا نعلمه . بل إن كلمة برزخ نفسها لغز .

وكما قلت في مقالاتي إن كلمة برزخ لا تعني مكانا – وإنما تعني الانفصال نتيجة اختلاف القوانين لا أكثر .. فإذا انفصلت الروح عن الجسد بالموت فإن كل طرف لا تعود تحكمه إلا قوانينه المخاصة وهي قوانين مختلفة وهكذا يحدث الانفصال ( البرزخ ) .

وهو برزخ لا يمكن عبوره إلا بمعجزة أو كرامة أو هبة خاصة أو لطف إلهي .. ولهذا ينفصل الموتى عن الأحياء إلى يوم القيامة .

\* والأخ سيف الله أحمد فاضل له رأي في الروح .. فهو يقول إن الإنسان لا يملك روحا وإنما يملك نفسا هي التي تبقى بعد موته . وإن الروح اسم من أسماء جبريل .. فهو الروح القدس وهو الروح الأمين .. أما الإنسان فهو جسد ونفس لا غير .. جسد يموت ونفس تبقى .. وأنا أسأل الأخ سيف :

كيف تفسر إذن آية واضحة قاطعة مثل:

« كُلِّ نَفْسِ ذَائِقَةُ المَوْتِ »

« وَلاَ تَدرِي نَفْسٌ بأيّ أرضٍ تموت »

« ما كانَ لنفس أن تموتَ إلاَّ بإذنِ الله كتاباً مؤجلاً » ومعناها الصريح أن النفس تموت كما أن الجسد يموت .. وأن ما يبقى بعد الموت هو شيء آخر .

وكلمة « النفس » ترد في القرآن بمعان متعددة فهي ترد بمعنى النفس الحيوانية الأمّارة ، وأحياناً بمعنى النفس العليا اللّوامة ، وأحياناً بمعنى الشخص أو الفرد . وأحياناً بمعنى الشخص أو الفرد . وقد نفخ الله في آدم من روحه .

والمسيح هو كلمة الله وروح من الله ألقاها إلى مريم .. فالروح هبة الله إلى آدم وأبنائه وهي حقيقة قرآنية لا شك فيها .. وهي غير أسماء « الروح القدس والروح الأمين » التي أطلقت على جبريل . وغير الروح المطلق الذي يعرج إلى الله مع الملائكة في اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة .

والروح لغز ولا نعرف عنها سوى أنها من الله وأنها باقية . والأخ سيف يختم رسالته بكلمة جميلة للسيد المسيح ينتقد فيها الحزن والبكاء على الموت والموتى .

يقول عيسى :

ر ما أعظم جنون الإنسان الذي يبكي على الجسد الذي فارقته النفس ولا يبكي على النفس التي فارقتها رحمة الله بسبب الخطيئة .. الحق أقول لكم إن الإنسان يخطىء إذا بكى على أي شيء إلا على خطيئته .. إن كل ألم في الحياة أو الموت هو كفارة يجب أن نتهلل لها فرحاً لأنها تمدنا بوسيلة خلاصنا .

أما الخطيئة فهي السقوط الذي يستحق منا البكاء ندما إلى آخر

\* ويسأل الأخ الدكتور رشدي البدراوي سؤالا آخر في مشكلة الحلال والحرام يقول: لماذا حرم الله على بني إسرائيل كل ذي ظفر ؟

وما هي المعقولية في هذا التحريم ؟

والجواب : أن التحريم على بني إسرائيل كان بمنطق آخر غير التحريم في الإسلام .. كان التحريم على بني إسرائيل عقابا لهم وحرمانا . بينما حرم الله علينا نحن المسلمين الخبائث فقط .. أي كل ما هو ضار . تدل على ذلك الآية الصريحة الواردة عن اليهود : « فَبِظُلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ » . أي أن الله حرم عليهم الطيبات عقابا على ظلمهم .

فنحن هنا أمام منطق مختلف في التحريم .. تحريم للعقاب .. لا للمعقولية .

ويسأل الدكتور سؤالا ثالثا عن قصر الزواج على واحدة للمسيحيين . وإباحة تعدد الزوجات للمسلمين .

والواقع أن تعدد الزوجات للمسلم مشروط بشرط صعب بل مستحيل هو العدل: « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة » ويؤكد الله استحالة هذا العدل: « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ » . هذا العدل: « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ » . إنه الأمر المكن الذي لن يقدر عليه أحد .

إننا ما زلنا في منطقة الزوجة الواحدة .. والإباحة هي إباحة في الظاهر فقط .. والحكمة في هذه الإباحة الظاهرة بأربع .. أن الجاهلي كان يتزوج بعشر نساء وعشرين ، فجاءت الآية تحديدا .. لا إطلاقا وتكثيرا كما يتصور قارىء اليوم .

ويختم الدكتور رسالته بسؤال عن الخمر .. وهل تكون حلالا

إذا اقتضتها ضرورة طبية .. ثم يضرب مثلا لهذه الضرورة الطبية .. ما يعيشه إنسان هذا العصر من ضغوط عصبية وقلق وهموم تتلف نفسه وحياته .

ويقول ما المانع من كأسين أو ثلاثة ما دام الأمر لا يصل إلى سكر وعربدة يستعين بها الواحد منا على هذه الضغوط والمشاكل التي لا حصر لها .

والحقيقة يا دكتور رشدي إن ما ذكرته لا يمثل ضرورة طبية .. والخمر لا تعين على تحمل الضغوط العصبية .. بل العكس .. فهي تضعف من قدرتنا على هذا التحمل ، لأنها تضعف الإرادة .. بل إن شربها والخضوع لها نوع من ضعف الإرادة ، ويتفاقم هذا الضعف كلما تفاقم الشرب .

ولو اعتبرنا الظرف الذي ذكرته ضرورة تقتضي كأسين أو ثلاثة قبل النوم .. لوجب أن نكتب الخمر في بطاقات التموين كالسكر والزيت والكيروسين ونوزعها مثل القوت الضروري .

لا يا عزيزي ..

أنا لا أوافقك .. وما زلت أعتقد أن تحريم الخمر في القرآن هو منتهى الرحمة بالإنسان والرفق بالمجتمع .

والضغوط العصبية هي إشعار بأوضاع غير طبيعية في حاجة إلى حل .. واستعمال كأس أو كأسين للهرب من الموقف معناه أن تبقى جميع المشاكل بلاحل .. وهو أمر لا يرضاه الله ولا يرضاه أحد .

\* \* \*

<sup>\*</sup> والأخ م.خ من سوريا \_ حلب له آراء جميلة في الألغاز التي أوردنا ذكرها في مقال « الغيب » .. وهي القلم واللوح والعرش

والكرسي .

يقول الأخ السوري إن الله خلق الإنسان على صورة أسمائه الحسنى « وعلم آدم الأسماء كلها » . . فهو محل لظهور أحكامها . . أحكام هذه الأسماء وصفاتها . . وقابل لتجليات الحضرة الربوبية .

الإنسان هوالكتاب الجامع .. والعالم الطبيعي صفحات هذا الكتاب . الإنسان هو العالم الأصغر الذي فيه انطوى العالم الأكبر .. فهو جامع لكل حقائق الكون .

يقول الله تعالى في حديت قدسي :

« لم تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن » . ويقول لنا القرآن عن الله « وَسِع كُرْسِيْهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض » . فيكون « الكرسي » هنا هو العقل .

وهو الذي يسع السماوات والأرض بالفعل.

ألا يتسع عقلنا بالفعل للأرض والسماوات وأفلاكها وهندستها فنضع النظريات والأرقام ثم يطير رواد الفضاء فيؤكدون لنا صدق حساباتنا .

وها هو الله جل شأنه يقول :

« لم تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن » أفلا يكون القلب إذن هو العرش ؟

والعقل هو الكرسي ؟

والجسد هو اللوح الذي يكتب الله عليه ( على الجينات الوراثية في خلية الجنين ) ، يكتب قدر المولودوحياته .

ورأي الأخ السوري هو رأي صوفي .

ولكن لا أدري كيف يكون تفسير الآية :

« وَبَحْمِلُ عَرَشَ رَبُّكَ فُوقَهُمْ يَوْمَئِذِ ثُمَالِية »

إذا كان العرش هو القلب .. فكيف نتصور القلب محمولا على ثمانية .. ( يوم القيامة ) .. وثمانية ماذا ؟

أم إنها صورة بلاغية مجازية مؤداها أننا سنرى عيانا ما هو القلب وما شأنه في ذلك اليوم الجليل يوم القيامة .

التفسير هو مجرد تفسير ظني لا يرتقي إلى يقين ولا يمكن قبوله . ` وأجمل من ذلك ما يقوله ابن عباس عن كرسي الله : الله كرسيه لمه .

فجعل من الكرسي كلمة وصفية تعني علم الله الشامل وأفضل من التفسيرين أن نقول .. الله أعلم .

## الفهرس

| صفحة           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |       |          |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|-------|----------|
| 4              | • |   | • | • |   | • | • | • |   | •      | آني .  | القر  | المعمار  |
| 44             | • | • | • | • | • |   | • | • |   | •      | سير .  | أم ،  | مخير     |
| ٤٢             | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •      | ىلقى . | الخ   | قصة      |
|                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        | حيم .  |       |          |
| 90             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |       |          |
| ۱۰۷            |   | • | • | • | • | • | • | • | • |        | ل .    | والعم | العلم    |
| 117            | • | • | • | • | • | • |   | • | • | •      |        | الله  | أسماء    |
| ۱۳۰            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |       |          |
| 124            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |       |          |
| 109            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |       |          |
| 171            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |       |          |
| 114            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |       |          |
| <b>Y.• Y</b> . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |       |          |
| <b>Y 1</b> A   | • |   | • |   | • |   |   |   | ? | لقر آن | جاز اا | . إع  | لماذا .  |
|                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |       | . القداد |

واصدق الايمان ما كان بعد رحلة شك وانطلاق .. انه يكون ايمان البحث والتمحيص ، ايمان العقل والعلم ، ايمان الادراك والاقتناع .. لا ايمان الوراثة والتسليم والمجاراة .

• وصاحب مثل هذا الايمان يكون اقدرمن يخاطب المتشككين من ابناء هذا العصر بلغتهم .. ويكون كذلك ، وهو الأهم ، أقرب إلى اجيالنا الصاعدة التي تهزها التيارات الجارفة من هنا وهناك .. ويعرف كيف يسكب الايمان ويثبت اليقين لديها .

وقد اثبت المؤلف ذلك في محاولته هذه لفهم عصري للقرآن. ووضع يد القارئ في ما وضع على اسرار الاعجاز في القرآن ، وقدم البرهان القاطع على نزول القرآن وحيا والهاما . وأنه كتاب لا يمكن أن يكون له فصدر الا الله الذي احاط بكل شي علماً .

وفي امتاع فني ، يمضي مصطفى مجمود بالقارئ في رحلة عقلية شيقة .. ويتنقل به بين آيات من القرآن الكريم تكشف الكثير من أسرار الكون ، وترسي السوي من سلوك البشر ألى ان ينتهي به ، بعد متعة ذهنية الى براليقين .. والايمان الذي يقبل عليه العقل المفكر المتدبر ، ويقبله القلب بسكينة واطمئنان ،

مملعظم

2413123